







**مــلِكِ** بدون ألف

عد أنعنتَ عَلَيْهِم اللهِ

لم يعد البسملة آية



عالمندرتهم عمام: وجهان: وجهان: سلميل الهمزة الثانية. وهو المقدم عالمندم الثانية. وهو المقدم عالمند الثانية تحقيق الهمزة الثانية

فزادهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الزاي والألف

يُكُدِّ بُونَ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

> قيلَ سنام:إشماه كسرةالقاف

الضم (الموضعين)

السُّفَهاءُ مشام وقفاً: خمسة أوجه انظر تفصيلها نهاية

المسحف

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآةُ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتُهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ 🕚 فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءًامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِكِن لَّا يَعْلَمُونَ ٣٣٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنْ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت تِجْنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهُ

حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُرِهِمْمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِمَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَن كَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمُ

تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا

فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآ عَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٣٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاُتَّقُواْ

ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَّةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ.

ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ٧٠ صُمَّ

بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ

ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ

وَبَيْراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّامَ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَارُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَا ْفَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ عَمُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوا جُمُّطَهُ رَبُّ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي اللَّهِ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ عِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٧ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ( الله هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُوَ تَوْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



الدِماءَ مشام وقفاً: ثلاثة أوحه

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عَلِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَعَادُمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَمِ ٱسْجُدُواْ لْأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ السَّا فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَّيِهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُواللَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيۡكِ أَصۡعَبُ ٱلنَّارِّهُمۡ فِهَاخَلِدُونَ ١٠٠ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَابِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٣٠٠ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ الْكِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ يَن يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهُ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَالتَّقُوا يَوْمَا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (اللهُ



وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَـلاَّهُۥ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۗ ٥٠ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ ا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ ا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ وَ إِذْ قُلْتُمْ نَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٠) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ أَوَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠

اَتَّخَذَتُمُ اِدغام الذال فِي الناء

يغفر بالتاء المضمومة بدل النون وفتع الفاء



قيل مشام: شمام كسرة لقاف الضم

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّفَفِرْ لَكُمْ خَطَّايَ كُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ هُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَـٰلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُ مَّ كُلُوا وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَذْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِن ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ١٠﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكٌ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ ١٠٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَّ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ ثُنَّ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا ثُوَّ مَرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لِنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (١١)

مر مر گرا بدال الواو همزة

س ذكوان: إمالة فتحة

الماع الماع الماء الماء



قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنْبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ٧٠ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَ ابَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱكْنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٧ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَّ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعْونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لَأَ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكَنُبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللهِ وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَبُّ كِلَى مَن كُسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ وَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَكَنِي وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسِّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَاوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ اللهُ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤

أَ تَخَذَتُمُ إدغام الذال فالتاء

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَلَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٥٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ مَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (٥٠)

تَظُلهَرُونَ تشدید الظاء

تَفُدُوهُمُ فتح التاء وإسكان الفاء وحذف الألف

جاّ عَكُمْ ابن ذكوان: إمالة فتحة حاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَلَقَد جُّاءَحُم مشام: ادغام الدال في الجيم

۹

وَلَقَدَ جاءَكُم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أَتَّخَذُهُمُ إدغام الذال شالناء

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ بِثْسَكَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَيُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ (0) وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ ع مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُوكَ 📆 قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧) مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَهِ وَمَلَتِم كَتِم وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ اللهُ أَوَكُلُّمَا عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جِكَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَمِيكَنْمِيلَ

زاد همزة مكسورة وياء قبل اللام (مع المد)

جآءَهُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وكككن كسر النون مخففة

الشَّيَّ طِينُ ضم النون

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِئَ ٱلشَّيَطِينِ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبُينَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَكُهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۗ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ كُلُو أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأُتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرين عَكَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ

وروی البتان البتانیا البتانیا البتانیا

> نسيخ ضم النون الأولى وكسر

فقد ضَّلَّ دغام الدال شالضاد

﴿ مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْ لِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ اللَّهِ اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّن أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ اللهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدُ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعْ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

قَالُواً

فَيَكُونَ فتع النون

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىُّ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُوْلَئِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ -فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللَّ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللهِ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ ٱهۡلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتِّعُهُ. قَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ

إِبْرَاهَا مُ عِلْمُ الْمُأْدُةِ اللهاء ثم ألف وجهان: الكعفص وهو المقدم ٢. كعشام (كل المواضع)

واً وصي همزة مفتوحة ثم واو ساكنة وتخفيف الصاد

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا نُقَبَّلُ مِنَّآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ كَانَّا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١٠ كَرَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِعَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَيَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَاكَسَب

أبراهام الماء فتح الهاء ثم ألف الماء ثم ألف وجهان: 1. كحفص ك. كمشام (كل المواضع)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا ۖ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِ مْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ السَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَوْاْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَالِمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ اللَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِحَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَى قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندُهُ، مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمِّ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

انتم شام وجهان ۱. الإدخال مع التسهيل عائم عائم عائم مع التحفيق مع التحقيق



٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل يَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ۚ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ الس وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

مكون بالتاء بدل

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

مُولِّنها فتح اللام وألف بعدها بدل الياء

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِكَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِهَا ۖ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّهُ الْمِنْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِيْ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِلَّ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَأَذَكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٠)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآ } وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّر ٱلصَّعِينَ اللهِ وَإِنَّا إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الله أُوْلَتِهِ كَعَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٨٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُولَيْهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَنَكْ عِنُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَ الله يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاهُمْ يُنظِرُونَ



اللهُ وَإِلَاهُ كُرْ إِلَكُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَدِي فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يَلَّهِ وَلَوْ بَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ السَّ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَاكِ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَّبِينُ ﴿ إِنَّ الْمَا كَأْمُرَكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ اللهِ

ترى بالتاء بدل الياء

**يُرُونَ** ضم الباء

إِذْ تُبَرَأُ مشام: إدغام الذال في التاء قيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَإِذَا فِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَاكَ ءَاكِ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلً بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَادَابَ بِٱلۡمَعۡفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ الْحَقِّ وَالْمَا

فَمَنُ اُضْطُرَ بضم النون وصلاً



البر سم الراء

ولاكن نخفيف النون وكسرها

> البر ضم الراء

اللَّهِ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَكَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنَب وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْبَي وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوٓأً وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلطَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيَهِكَ هُمُ المُنَّقُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ فَهُمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاَّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَّبِ كُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكُأُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ السَّاكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١ فَمَنْ بَدَّ لَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ

فِدْيةُ ابن ذكوان: ضم التاء بلا تنوين طعام ابن ذكوان: كسر الميم

مُسكينَ فتح اليم والسين وألف بعدها وفتح النون

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمّ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـ لَّهُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوْعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلِدَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَ انِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنُ أَسَيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيكُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ١٨١﴾

أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْدَ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَيْشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلا تَقْرَبُوهَ أَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مَيَتَّقُونَ ﴿ وَلَاتَأْكُلُوۤ أَأَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًامِّنُ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ فَا يَنْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْمُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَلَّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَبِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَـ تَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠



البيكوت كسر الباء (في الموضعين)

وللكرن تخفيف النون مكسورة

ٱلٰۡبِرُ

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنْلُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهَوْأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَدُّ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠ اللَّهُ مُرالْكُمَامُ بِٱلشَّهِ الْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوۤا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكُةِ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٥٠) وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى مَعِلَهُ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ عَأَذَى مِن رَّأْسِهِ عَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي الْخَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الله الله الم

٩

للِنُهُ وُلْكِنَانَى

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجُ فلا رَفْتُ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذَ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ الْمُ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١٠٠ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيدٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُ مِ مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُواْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ إِكْرَا فَمِنَ النَّاسِمَن يَتُولُ رَبُّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنق اللهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ أُوْلَيْكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ



﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّ امِ مَّعْدُودَتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَلَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ١٠٠ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَهَا نَمُ وَكِبِ نُسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِن ٱلتَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ التِّوَاللَّهُ رَءُ وفَّ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله عَنْ الْمُحَمَّا لِللهُ عَنْ الْمُحَمَّامِ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

قيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

جاء تُكُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ترجع فتح الناء

سَلَّ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءً تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُّ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُم ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّآهُ وَزُلْزِلُواْحَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَ هُ مَتَىٰ نَصْرُاللَّهُ أَلَآ إِنَّ نَصْرَا لِلَّهِ قَرِيبُ اللَّهِ كَيْتَ كُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَاتَمَى وَٱلْمُسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ مِهِ عَلِيكُمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة

جآءَتُهُمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف لَا يُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللل

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِلَّكُمِّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرٌّ لَكُمٌّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ الَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ إِبِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِ هُمَّ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَي يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَرُونَ الله



فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَكُمَي قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ ١ وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أُولَا مَدُّ مُؤْمِنَ خُرْلًا مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيَك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَسُيِّنُ ءَايكتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنِّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ نِسَآ وَكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ السا وَلَا تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ (١١١)

شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الثان والألف

لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ كِلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ إِنَّ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُن مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَإِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالِّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَل

وَ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادُ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لُوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرَّ وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُر فَلاجُناحَ عَلَيْكُم إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَالْقَوْا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٣٣)

فَقَدظَّلَمَ إدغام الدال في الظاء

> هُرُوًا إبدال الواو همزة



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُ رِوَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الساكُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْ تُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلُا مَّعْـ رُوفًا وَلَا تَعَيْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنبُ أَجَلَهُۥ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ كَالَحُمَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدَّرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَيِّرِ قَدَرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوۤ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ٓ وَلَا تَنسَوُ ٱللَّهَ مَل بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٣٧﴾

کروو فدرهو مشام: إسكان الدال (الموضعين) يَنْ فَالْجَبَيْنَ الْجَافَ ا

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَننِتِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعُلُّمُونَ الله وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُاوَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَن بِرُّ حَكِيمٌ اللهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُمُ اللهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُمُ بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ١١٠ كَذَالِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ ﴾ أَلَمْ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ الْمُهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ (اللهُ) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ الْمُثَا



فيضع فه و حذف الألف وتشديد

ويتمنط أبن ذكوان وجهان

ابی دوان وجهان ۱. بالسین وهو المقدم ۲. بالصاد

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبَى لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِإِلْظَالِمِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَٱلْجِسْرِ وَٱللَّهُ يُوَّ تِي مُلُكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيْعٌ عَلِيكُ (٧٤٧) وَقَالَ لَهُ مُنَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ا

وزاده، ابن ذكوان وجهان ۱، الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف

شُوْلَةُ (لَقِبَ رَبِع

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ إِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ لُهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِي أَ كَثِيرَةُ أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ (٢٠٠) وَلَمَّا بَرُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبِّنَ اَفْرِغَ عَلَيْنَاصَ بِرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدُامَنَ وَأَنصُ رَبَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ عْرِينَ اللهِ فَهَازَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ وِمَمَّا يَشَكَآءٌ وَلَوْ لَا دَفْحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمُ كَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عِلْكُ ءَايَكُ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي ا

الجزءُ البَّنَاني



بن ذكوان ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف (كل المواضع)

جاء تهم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرٌ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ السَّ لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِينَّ قَدَتَّبَيَنَ الرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُودَ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٠)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ قُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْر ٱلنُّور إِلَى ٱلظَّلُمَنتِّ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمَهُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفُرُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠٠ ۖ أَوْكَٱلَّذِي مَكَّرَ ةِ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي ـ هَدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهَ عَامِرْتُمَّ بَعَثُهُ وَقَالَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْ مِرَّ قَالَ بَل لِّبِثْتَ مِأْتُةَ عَ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأُنظُرْ ناركَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ ۗ وَٱنظُ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْ لُهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (٢٥٠)

الهاء ثم ألف ابن ذكوان وهو المقدم (كل المواضع)

إدغام الثاء

ابن ذكوان وجهان ١. بالامالة وهو المقدم ٢. بالفتح

مشام: فتح الهاء ثم ألف بدل الياء ابن ذكوان وجهان ا. كحفص ۲. كهشام

يضيعف حذف الألف وتشديد العين

> ٩٩٥٥ ښ ښښ پښښ •

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبَّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِمِن لِيَطْمَعِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّي شُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً ۗ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآأَءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم (١٦١) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله الله قُولُ مُعَرُوفُ وَمَغْفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ مِنْ اَلْمَالِهُ مُرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ اللهُ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَنْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَاَنَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ " وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَامِن كُلِّ الثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا ٓ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِتُعُ عَلِيمُ اللَّهُ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١١١)

فَعْمِ النون فتح النون بينيا بينيا الإينيا الإينيا

وَمَآأَنفَقَتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْ دِفَإِتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ أَوْمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللَّهِ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاآةً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُم وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لَايستنطيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الس

جاء هر ابن ذكوان: إمالة فتحة

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْأَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَنجَاءً مُ مُوْعِظَةٌ مِّن زَيِّهِ عَ فَأَننَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِن كُنتُم تُقُومُ اللَّهِ اللَّهِ تَقُعَلُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَوَّقُ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

تَصَّدُقُواُ تشدید الصاد

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَكَّمَى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلَّهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ مِلْ فَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهُ لَاآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوٓا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِنَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقً إِكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

تِجكرة أُ حَاضِرة أُو تنوين ضم المُ السَّاكِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ, وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، عَاشِمٌ قَلْبُ أُووَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ كَاللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِ كَنِهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ عَ لَانُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ عَ وَقَ الْوالْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأُرْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (اللهُ)



التوريكة ابن دكوان: إمالة فتحة

دشاء مشاء مشاء مشاء خمسة أوجه

الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّهُ لَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَالَةَ وَٱلْإِنجِيلَ السَّامِن قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَ اللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُواً لَعَ إِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُو ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنَ تُحْكَمَنَ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُومُتَشَابِهَاكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكَبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعُلَمُ تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَاْ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلْأَ لَٰبَكِ ٧٧ رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بِعَدَإِذُ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ ۚ كُنِّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ال

إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِي عَنَّهُ مُ أَمُواَلُهُمْ وَلَا ٱوۡلَاٰهُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ السَّ كَدَأْبِ ال فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ قُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَثُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّ فِئَةُ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَانِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِ الله أُرِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَلِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ فَلْ ٱؙۊؙؙڹؘؠۜؿؙػؙؙۄۑؚڂؘي۫ڕڡؚٞڹۮؘٳڪؙؠٝؖڶؚڷۜۮؚڽڹۘٱتَّقَوٞٵ۫ۼڹۮۯڹۣۿ۪ؠ۫ڔجَنَّٮتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذُواَجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرَضُوا بُ مِنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١٠٠٠



أَوْنَبِتُكُمُ

هشام وجهان ۱.الإدخال مع التحقيق وهو المقدم ۲.کحفص

عَذَابَ ٱلنَّادِ (١١) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَلنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ الله شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلْتَجِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَالْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُ مُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاهُ تَكُوآً وَإِن تُولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَافُةُ وَٱللَّهُ بُصِيرُا فِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِّايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينِ يَأْمُـُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُــم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ أُوْلَتِهِكَ أَنَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينِ 📆

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّكَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَكَافَٱغْفِرْ لِنَا ذُنُو يَنَكَاوَقِهَا

أَلَمْ تَرَالِكَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٣) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دينهم مَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ اللهَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنَّ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآ أَهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكِ مِمَّن تَشَآ أَهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَآ أَهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاآُهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَتُولِجُٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَـٰلِ وَتُخْرِجُٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيدُ اللهِ

المنت المنان الباء المنت المنت اسكان الباء عمران ابن ذكوان وجهان: أمالة فتحة الراء والألف، ك. فتح وهو المقدم (الموضعين)

وضعت المعين العين وضم التاء

وكفكها

زَگِرِتِيَآ<u>هُ</u>

مضمومة مع المد المتصل (الموضعين)

المحراب ابن ذكوان: ۱.إمالة فتحة الراء والألف وهو المقدم ۲. فتح

كُلِّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَ مِن سُوَّءٍ تُوَدُّ لُوَّأَنَّ بِينَهَا وَبِيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِ لُهُ، وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ ﴿ ۖ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ عُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ٣٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ أُدِّيَّةُ أَبِعَثُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيكُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرِ كَٱلْأَنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ٣ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفِّلْهَا زَكِّرِيّا ۖ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْزُيُّمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٧٧)

هُنَالِكَ دَعَازُكَرِبًا رَبُّهُ وَالْ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّبًا طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّا وَأَذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّبَحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَيْرِ اللَّ وَالْإِنْ وَالْإِنْ وَالْإِنْ وَالْإِنْ ٱلْمَلَيِكُ أُو يُمَرِّيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَعَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مُرْيَمٌ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْقَ الْتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْمَيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (0)

ممزة مضمومة مع المد المنصل المحواب الد كوان:

> **إِنَّ** كسر الهمزة

دِسُكَاءُ مشام وقفاً: خمسة أوجه

كَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هُلَا وَمِنَ ٱ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٧ۗ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنِحِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ أَنِي قَدْجِتْ <del>تُكُم</del>ْ بِعَايَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ أَنِّي أَغْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْيِنَّكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحُمُ وَجِثْتُكُمُ بِعَايَةٍ مِن زَّيِّكُمُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (0) إِنَّ اللَّهَ رَفِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ أَنَّ ﴿ فَكُمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفِّرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا إِللَّهِ وَٱشْهَا ذِيأَنَّا مُسْلِمُونَ (0)

فَيَكُونَ

وَنْعُكِمْهُ

وَالتَّوْرِيكَةُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

قُد جِّنْتُكُم هشام: إدغام الدال شِ الجيم

بيُوتِكُمُ كسر الباء

> ٩٥٥٥ نښې نښ<u>ا</u> ۲

التورينة ابن ذكوان: امالة فتحة

رَبِّنَآءَ امَنَا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّكِهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَيَّ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَّى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (00) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمُنُواْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمَ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَ مَثُلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ أُومِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُن مَن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أَنَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهُلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

فنوفيهم بالنون بدل

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ قُلْيَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَ دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَئَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَكَأَنتُمْ هَكَوُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٧ ۗ إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَّآبِهَةٌ مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَبِلَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ إِنَّا يَنْتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمَ تَشُهُدُونَ ﴿ ٧ ﴾

التوريك ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَآبِهَ أُمِّنْأَهُلِٱلْكِتَبِءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٧٧ وَلَاتُؤْمِنُوۤ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوَّتَّ أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُمْ عِندَرَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلِ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآ أَهُّ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمَّتَ عَلَيْهِ قَآيِمَا كَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٧ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيكُ ﴿ ١٧ ﴾



مشام (الموضعين) وجهان: ۱. بكسرالهاء دون صلة وهو المقدم

وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقَا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِينَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلَايَأُمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِيكَةُ وَٱلنَّابِيِّينَ أَرْبَالَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب ٢. الإدخال وَحِكْمَةٍ ثُمَّاجَاءً كُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ء وَلَتَنصُرُنَّهُ أَوْ فَالَ ءَأَقَرَرَتُ مُ وَأَخَذَّتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١) فَمَن تَوَلَّى بِعُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُوبَ (١١) أَفْفَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ

بالتاء بدل

وَٱلْأَرْضِ طَوْعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٥٣)

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ١٥٥ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارُ فَكُن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ عَذَاتُ أَلِيهُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِنَ ١٠٠

وجاء هـ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مِّلُ عُ مشام وقفاً: ورفی الزن ا ورپیه ورپیه باکتوردنه باکتوردنه این دکوان ا

> محج فتح الحاء

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونِ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي ۗ إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكِةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ الكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ فِيهِ ءَايِنَ كُبِّينَتُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَاللَّهُ مَا الْكِنْكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ ٱلْهُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقًامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمِ 💮 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ـ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسْتُم مُسْلِمُونَ اللَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ الله الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكَ أَ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ هُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿١٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُولَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ترجع فتح التاء وكسر الجيم وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمُ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوك وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون السَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ (١١٥)

(400) (4); (4) (4); (4) (4); (4)

تُفْعَلُواْ بالناء بدل الياء بالناء بدل بالناء بدل الياء

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أُولَاكُهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْ مِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُوَما ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَجِدُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاةَ مِنْ أَفْواهِهمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَنَأَنتُمْ أَوْلَاء يَجُبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِ كُلِّهِ -وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْعَيْظِ قُلْ مُوثُواْ بِعَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِنَّ الصَّدُودِ (اللهُ إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

إِذ تَّهُولُ مشام: إدغام النال ع مُنزَّلِينَ مُنزَّلِينَ فتح النون وتشديد الزاي

مُضِعُفَةً حذف الألف وتشديد العين

إِذْ هَمَّت ظَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ السُّ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً أَنَّ قُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ السَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكْتُةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النفِيمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكِبَتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله والله مافي السّمنوات ومافي الأرض يعفف لمن يشآء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبُوَّا أَضْعَنَفًا مُضَعَفَّةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاتَّقُواْ النَّارَ اللِّي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ٣ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٣٣

المنافقة ال

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٣ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَكَيْدِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِّن زَّيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ اللَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الاس هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَمُوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ السَّ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمُسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

يُردِ ثُوابَ إدغام الدال في الثاء ( الموضعين)

مشام (الموضعين) وجهان: ١.كسر الهاء دون صلة وهو المقدم ٢.بالصلة

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَ امَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ (اللَّا) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُمَّ ٱللَّهَ شَيْعً أُوسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّلَاكِرِينَ السُّا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلا وَمَن يُردّ ثُوَابَ الدُّنْيَانُوْ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ الْ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيّ قَنتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُواْ وَأَللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١١٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتْ أَقَدَامَنَاوَأُنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنونِ ﴿ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْحُسِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلاَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَامِكُمْ فَتَى نَقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُوَّلَىٰكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠ سَـنُلِّقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١١٠) وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعُ دِمَا أَرَىكُمُ مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْ اوَمِنكُ مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلًا تَحْـ زَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٣)

فسم العين فسم العين وُلُقَدُهُم فَسَدُونَهُم العال المال المال المال في المال المال في المال المال في المال المال في المال الذال المال المال

تُّصُعِدُونَ هشام : إدغام الذال في التاء



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ ٱلْغَيِّر أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ فُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَا ۚ قُل لَّوْكُنُّمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَىَ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّهُم إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ السَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحَى - وَيُميثُ " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْمُتُكُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

بِيُوتِكُمُ

چُرور چُمعون بالتاء بدل الباء

يُغَلَّ ضم الياء وفتع الغين

وَلَيِن مُتُّم أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَقَ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ ء وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١١١ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُمُ مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذَّا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

وقيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

مَاقُتِلُواْ

کسبن مشام وجهان ۱. بالتاء، وهو المقدم ۲. بالیاء

قُتِلُوا تشدید التاء

قد جَمعُوا هشام: إدغام الدال في الجيم



فزادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

ِلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ **وَقِيلَ لَهُمُ** تَعَالَوَاْ قَنتِلُواْ أَوِادُفَعُواْقَالُواْلُوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَاُتَّبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْهِ ذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمُو تَأْ بَلُ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ خَلْفِهِمْ أَلَّاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ شِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْ لِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ اللهُ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَاۤ حْسَنُواْمِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ١٧ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ <del>قَد</del>ُ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْحَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ ءَهُ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤَمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْدُنُكُ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَيْنَهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئُ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِثْمَانُمُ وَ لَكُمْ عَذَا بُ مُ مِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ- وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمْمُ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

يَشَاءُ مشام وقفاً: خمسة أوجه لقد مشام: مشام: إدغام الدال قد السين الدغام مشام: إدغام مشام: إدغام قد الدال الميان الميا

جآمو ابن ذكوان:

> وريهه الخيريا الجيريا الجيريا

وَبِالزُّبُرِ بزیادة باء وَالْاکة ک

بِوالْكِلْتُأْمِ مشام : بزيادة باء

فَدَسَمِعُ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيآ ٩ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِالَّذِي قُلُتُ مُ فَلِم قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ١١٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْمُوْتُّ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةَ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّكَارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنَّعُ ٱلْفُرُورِ (١٠٠٠ ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُ كِمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أَأَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُورِ اللهَ

کسکن بالیاء بدل التاء

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ ـ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنَذَا بِنَطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللهِ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفَرُعَنَا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٣ كَرُبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١١)

**وَقُرِّ لُواْ** تشدید الناء

أَيِّي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَبِلِ مِنكُم مِ ذَكَرَ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَىرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنَتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا لْأَنْهَا رُبُوا بَامِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَكُسِّنُ التَّوَابِ (١٠٥) يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١١ مَتَعُ قَلِيلٌ أُوَىٰهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلِلْهَادُ اللهَ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا لَمُمَّ جَنَّكُ تَجُرى مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ ﴿ ١٠٠ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْفِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ (اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

## بِسْ مِاللَّهِ ٱلرِّحْزِ ٱلرِّحِيهِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١ وَوَاتُواْ ٱلْيَنَعَيْ أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطِّيبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰ أَمَوْلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللهِ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّكُم ۖ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيتًا اللهُ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِيْمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُوا الْمُعَرُّوفَا ( فَ وَٱبْنَكُوا ٱلْيَكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمٌّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ



تَسَّاءَ لُونَ تشديد السين

قِيكمًا

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَ قُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (اللهُ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُّ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنُهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِتَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنُّ ءَابَآ قُكُمُ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرُبُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ

وكسيُصلون ضم الياء

> يُوصَى فتع الصاد وإبدال الياء ألفاً



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن أَرْ يَكُن لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُوا ٱلصَّرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارَّ وصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمُ (اللهُ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُلْخِلُهُ جَنَّتِ تُجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدين فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ لِيُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُنْهِينُ اللهُ

نُدُّخِلُهُ بالنون بدل الياء (الموضعين) ٱلبِيكُوتِ كسر الباء

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْمُنُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّ عَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَيْهِكَأَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ

قد سكف مشام: إدغام الدال في السين (الموضعين)

وَإِنَّ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَاوَ إِثْمًا مُبِينًا ١٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا لَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا ١٠٠٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا لَكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّنَا كُمْ وَحَالَا تُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَاآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايَ حُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يَنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣٠)



و أَحَلَّ فتح الهمزة والحاء

المُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ ع مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعَضِ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ ۖ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانُ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَمْنَ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُريدُ الله لِيُجَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن عَيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا ٧٠ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكْرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُون نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحَتَّنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّـرً عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّذُخَلًا كَرِيمًا (اللهُ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْسَبُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تجكرة المحمدة

عَلَقَدُتُ الْعَيْنَ الْعَيْنَ

الخرُّءُ لِلْخِيَّامِيْنُ

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَأَلصَ لِحَتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُن وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِها إِن يُرِيدَآ إِصْلَكَ أَيُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبِّن ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيابِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ نِفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطُ نُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ اللَّهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (اللَّهُ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْلَامَسْ ثُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

يضعفه حذف الألف وتشديد العين

لسوري فتح التاء وتشديد السين

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (0) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا (اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ عَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَي إِثْمًا عَظِيمًا ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّا انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ ٤ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُكُلَّ عِلْمَ أَهُدى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

فَتِيلًا انظر مشام: مم التنوين وصلاً

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ ا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۖ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ نَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۖ فَقَدْءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا (٥) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّا يُلتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَ بِزَّا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ أَنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِدِّي إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (اللهِ



نَعِمَّا فتح النون فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

جاءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَكَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِسمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مِرْ فَأَعُرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مَرْفِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَامَهُ وَكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ١٤٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَيْنَنَهُمْ ثُثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (0)

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ ٱلْنَفْسَكُمُ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجِرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا ثُمُسْتَقِيمًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ٧٧ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ أُللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهُ وَلَمِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِينَكُمْ وَبِينَهُ مَودَّةٌ يُكلِّتَ بِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ ﴿ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِٱلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ

قَلِيلًا تنوين فتح

لَّمْ يَكُنُ بالياء بدل التاء



فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوٓ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيُطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٣﴾ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡمَنَعُٱلدُّنَيا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلَّقِي وَلَا ثُظْلَمُونَ فَئِيلًا ١٠٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ ء مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُ لَآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٧٧)

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٠٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرَاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ ١٠ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِ ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطُ نَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ فَقَكِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بأُسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بأسكا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا اللهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْرُدُوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلُّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١)

٩٩٥٥ الزيزيا ١٠٠

ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيلَّةٍ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿٧٠﴾ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ( الله ) وَدُواْلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوَّلِيٓآءَ حَتَّىٰ مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَانَتَخِذُ وأُمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاهُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا نَ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمُّ وَأُوْلَيْهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمِمْ سُلَطَنَا مُّبِينًا (١)

جام وكم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

حَصِرَت و و وو صُدورهم ادغام التاء الصاد

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ ، وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَ زَآؤُهُ جَهَ نَّمُ خَلِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمُ ٱلسَّكَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدُ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثْرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَرَى ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠

ألسككم حدف الألف غيرً فتع الراء

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ وَلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُهِدِينَ بِأَمُوا لِهِمْ وَأَنفُسهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيَهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَيَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيَكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعَفُوعَنَّهُمَّ وَكَابَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (1) الله وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِن كَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعُ أَجْرُهُ مَعَلَى أُللَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (اللهُ وَإِذَاضَرَبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًامُّهِينًا اللهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًامُّوقُوتًا ﴿ اللَّهِ وَلَا تَهِمُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ فَرَرُجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السالِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا (اللهُ

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ إِتَ ٱللَّهَكَانَعَفُورًارَّحِيمًا ١٠٠ وَلَاتُجُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا اللهُ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ يِمَايَعُ مَلُونَ مُحِيطًا ﴿ ﴿ فَاللَّهُ هَا أَنتُمْ هَتَوُكُ إِلَّهِ جَدَلُتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا الله وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ مُ تَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ مَّت ظَآبِفَ أُمِّ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا السَّ



نُولِلهِ وَنُصُّلِهِ مشام وجهان ١. كسر الهاء دون صلة وهو المقدم

فَقَدضًلَّ إدغام الدال خے الضاد

اللَّخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُوَىٰ لَهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْيِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثُمِّرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْضَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا اللَّهُ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اللَّهِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينًا وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَّامُ نَهُمْ فَلَيْعَيِّرُبُّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِلَّا عُرُورًا السَّا أُوْلَيْهَكَ مَأُولِهُ مُرجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا اللهَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ سَنُدَّ خِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَٱأَبُدَأُوعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١١ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَبِهِ . وَلَا يَعِدُ لَهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُ تَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٥) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ عِ تُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَدَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ

إِبْراهَلمَ هشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

فتح الياء وتشديد الصاد مفتوحة وألف بعدها وفتح اللام

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَاْ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١١٠ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓ أَأَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَحِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين اللهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَوَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْ مَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾



تكوا شم اللام وحذف الواو الأولى

نُوِّلُ ضم النون وكسر الزاي

أُنزِلَ ضم الهمزة وكسر الزاي

فُقَدضَّكَ إدغام الدال في الضاد

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى بِمَأَفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكَ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلْوُ الْوَتْعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِتَنِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بأللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ كِشَرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهِ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ مَا لَكُ مُكُمَّ فِي ٱلْكِنَابِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ مِهَا فَكَ نُقَعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثُلُّهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَٱللَّهِ قَكَالُوٓ ٱلْكَالَمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمَ نَسۡتَحُوذٌ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ وَلَن يَجُعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّكُآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَوُّكَآءً وَمَن يُضِّلِل أَللَّهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَن تَجْعَالُوالِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا السُّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَهُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هَلُوُّلاءِ هشام وقفاً: خمسة أوجه

الدَّركِ فتع الراء



﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرِ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِنْ الْبُدُواْ خَيْرًا أَوْ يَحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ثُمُهِينَا ١١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُّ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَا عَن ذَالِكُ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿٥٥ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَرَفَعُنَافَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَنَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (١٥٥)

وَ تِيهِم بالنون بدل الياء

فَقَد سَّأَلُواْ مشام: ادغام الدال

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ل طبع مشام: دغام اللام في الطاء

ِتُنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم عِايَنتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبِلٌ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَايُؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٥٧ كَالَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللهِ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللَّهُ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللهِ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَيْنِكَ سَنُؤْتِهِمَ أَجَّرًا عَظِيًا (١١١)



إِبْراهَلمَ هشام: فتح الهاء ثم ألف

قَدِ ضَّلُّواً إدغام الدال إدغام الدال

قَد جَّاءَكُمُ مشام: ادغام الدال في الجيم

فَدُ جاءَكُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة

اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰٓ إِبْرَهِيمُ وَ إِسۡمَٰعِيلَ وَ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيَّهُنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥) لَيكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَ وَٱلْمَكَ مِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغَفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طُرِيقًا الله إلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ ١٠٠٠)

يَتَأَهِّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـُقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ أَلْقَنَهُمْ إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَهُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (٧٧)

فلم فشام: المثام الدال فشام الدال في الجيم في الجيم في الجيم الدال في المثان ا

أمروقاً مشام وقفاً: خمسة أوجه علماً وأربعة عملاً يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَلَةِ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَهَ اولَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ
إِن لَمْ يَكُن لَهُ اولَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ
وَإِن كَانُو ٓ الْإِخْوَةُ رِّجَا لا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَنِ لَي فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَنِ لَي اللهُ يَكُلِ شَي عِلِيمُ اللهُ اللهُ يَكُلِ شَي عِلِيمُ اللهُ اللهُ



بِسْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرِّحِيهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُورِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ بِحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ الْأَنْعُورِ إِلَّا مَايُتُلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ بَحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ ثَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيِر ٱللَّهِ وَلَا الشَّهُ مَا يُرِيدُ ﴿ ثَالَا الشَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَرِيدُ وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا الشَّهِ وَلَا الشَّهُ مَا اللَّهُ فَاصَطَادُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَالنَّقُوى وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّ

(1000) (1000) (1000) (1000)

شنعان إسكان النون

فَمنُ أَضْطُرَّ ضم النون وصلاً

حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِروَمَاۤ أَهِلَ لِعَيْرِٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ أَذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَاْفَمَنِٱضْطُرَفِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمُ أُللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخَدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْ جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَّأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَـ رُواْ وَإِن كُنتُهُمّ رَضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآ بِطِ أَوْ لَهُ سَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَادْ كُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (ا)

شُنْعَانُ

وٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَاۤ أَوْكَ بِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنْكُمُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي ح إِسْرَتِهِ مِلْ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَكِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظًامِّمَا ذُكِّرُواْبِةِ عَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةِ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ



فَقَد ضَّكَّ إدغام الدال إدغام الدال قَدْ الموضعين ) الموضعين الدال في الدال في الدال في الجيم قد الجيم في المجاد الجيم في المجاد المجاد

وَ مرسَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَاغُريَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءً حُمَّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمَّ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلُ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ مَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدُكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْمَ قُلُ فَكَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إلَكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِعَ أُو لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّامَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ وَٱلنَّصَـُرَىٰ خَنْ أَبْنَكُواْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمَّ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَكَوَّمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ( اللهِ يَعَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُوْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُمُوسَيَّ إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهُ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

قد جَّاءَ كُمْ مشام:ادغام قَدُ جِآءَ كُمُ ابن دكوان:

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَقَد جَّاءً كُم هشام:إدغام

فَقَدُ جِآءَ كُمُ ابن ذكوان: إمالة

إِذَجُعلَ مشام:ادغام الذال في الجيم أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَارِلا ٓإِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ قَالَفَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانَا فَنُقُتِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْاَخَرِقَالَ لَأَقَنْلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّ اللَّهِ لَيِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكِ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلْمِينَ ١٠ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَاقُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيُّهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا

قَالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَآ فَٱذْهَبَ

€€€€€

يَدِى إِلَيْكَ إِلَيْكَ السكان الياء مع المد

> تَبُومُ أَ مشام وقفأ: وجهان

جَزَرَقُوُّا هشام وقفاً: (۱۲) وجها

ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَّهُ مَا جَزَّ وَأُالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُصَلِّمُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبُلِأَن تَقَدِرُواْعَلَيْهُمُّ فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُ اٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِ دُواْ فِي سَبِيلِهِ ع لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُ وليَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ 

وَلَقَدُ مِنْامَ الدال مشام: الدالم الدال في الجيم ولَقَدُ جَاءَتُهُمُ الدال عبادة الدن دكوان: المالة فتحة الدن الدالم الدالة الدالم ا

الله عَدْ عَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ,مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى كَالَّيْهُ الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمٌّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَلَاَ افَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤُتُّوهُ فَأَحْذَرُواْ

رُيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَا

وَلَهُمْ عَذَا الْمُمُّقِيمُ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓ الْمَارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓ ا

أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ



وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَنَتُهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن كُورِ ٱللَّهِ فَنَيْحًا

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُ مَّ لَهُمْ فِي

ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللهُ

نَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنْلُونَ لِلشُّحْتَّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْءً آوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَيْلُهُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوۡلَيۡكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوۡرَكَةُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيْتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَكِئْب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَىتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ إِلَّهَ مَنْ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (6)

چآموك

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

ٱلتَّوْرِينةُ ٱلتَّوْرِينةَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

شُهداً آءَ مشام وقفاً: ثلاثة أوجه

وَالْجُرُوحُ ضم الحاء التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف ( الموضعين)

جاّء كُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشور والألف

وَأَنْ الْمُون الْمُحُمُم النون وصلاً تَبْغُونَ بالناء بدل

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّنرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوَرَىلِةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَأُحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلَوْ شَكَّةً ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخَنْلِفُونَ ﴿ فَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِثُولَكَ عَنْ بَعْضِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّهَ أَنْدُولُدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ الْفَحُكُمَ ٱلْجِهَلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠٠

ورفی ا الماریک الماریک الماریک الماریک الماریک

ر هم م معول بدون الواو

برتدد بدالین مخففتین الأولی مکسورة والثانیة ساکنة

> هُرُوًا هُرُوًا إبدال الواو

اولياء مشام وقفاً: ثلاثة أوجه

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أُوۡلِيَآءُ بَعۡضِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىَ أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلِدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَكَالُّهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا لَيَّا لَهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهَ وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ( ) يَكَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّاً وَلِعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنكُم مُّوْمِنِينَ ٧٠٠

مر فرقًا إبدال الواو همزة

هل تَّنْقِمُونَ مشام: ادغام اللام في التاء

جاء وكم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبّا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ۗ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ هَلِّ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿ ٥٠ ) قُلُ هَلَ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعَوُتُ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوْآءِ ٱلسِّبِيلِ ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ال وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَيَنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَّ لَبَئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ١٣ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلَنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْمَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَحَةَ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَتِيَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآة مَايَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هُمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَكُّ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفِرِينَ (٧٠) قُلْ يَاهَلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيْكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفُرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهِ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ وَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٧٠٠

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

رسالكتهم ألف بعد اللام وكسر التاء والهاء

جاء هم ابن ذكوان : امالة فتحة

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعُمُواْ وَصَ عَلَيْهِمْ ثُمُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يعْمَلُونَ (٧) لَقَدَ كَفَرَ أَلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَكُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِي إِسْرَةِ عِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٠) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَكَ ثُدُّ وَكَامِنً إِلَا إِلَّا إِلَّهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴿ ٢٧ ۖ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُووَاللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيبُ ﴿ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيبُ ﴿ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَمِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْكُ لَهُمُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اللهِ عَلَى أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفَعَا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ

٩ الخرن والسّارين

قُلْ يَكَأَهْ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُواآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهَ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَكِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧) تَكَرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتُوَلَّوْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلَوْكَ انُواْيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ





(١١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ

وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجدَ كَ أَقْرَبَهُ م مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْوَاْإِنَّا نَصِكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ

قِسِيسِينَ وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١٨٠

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جزاء مشام وقفاً: خمسة أوجه

علقد تم ابن ذكوان: ألف بعد العين وتخفيف القاف

وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَيِّنَآ ءَامَنَّا فَٱ كُنُبْنَ ٱلشُّهِدِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ثُنَّ الْأَبْهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَائِيَنَآ أَوْلَيۡكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعَتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكُ طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيَّ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانَّ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا يَمْنَكُمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْءَ اينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥)

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِحُونَ اللهِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُننَهُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَٱحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْد ذَلِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ ومِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّشُلُ مَا قَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱنْفِامِ ١٠٠٠

فجراء ضمة بدل التنوين كسر اللام كسر اللام ضمة بدل التنوين

**قيما** حذف الألف

أُحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَخُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْمِذَّ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا اللَّهُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ أَعْلَمُوا أَتَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَجِيدٌ ١٠ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهِ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدِّ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمُ اللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهَ أَوْاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْاللَّهُ عَنْهُ أَوْاللَّهُ عَنْهُ أَوْاللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْاللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَاللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَي عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَل سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ السَّ

قيلُ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رَتَعَا لَوَا إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبِي وَلَانَكُتُهُ شَهَدَةُ أَللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِنَ أَلَّا ثِمِينَ ﴿ فَإِنَّ فَإِنَّ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوۡلِيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَّاۤ أَحَقُّ مِنشَهَدَتِهِمَا وَمَاٱعْتَدَيِّنَآ إِنَّآ إِذَالَّمِنَٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠٠ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤ ا أَن تُرَدَّا يَمَٰنُ ابْعَد أَيْمَنهُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ

أَسْتُحِقَّ ضم التاء وكسر الحاء (يبدأ بها



والتورية ابن ذكوان : إمالة فتحة

> وَإِذ تَدَوِّهُ مِ تَحَوِّهُ الْمَالِ مشام: إدغام الذال

وَ إِذَ يَّكُوبُ مُ الْمُنْ مُشَامِنًا

هشام: إدغام الذال في التاء

الم مشام: مشام: ادغام الذال في الجيم

قد صدقتنا هشام: إدغام الدال في الصاد

مَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذَا لَيْدَتُكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَطِةُوَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ إِنَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْ إِنَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّاسِحْرُ الله عَلَيْهُ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْءَامِنُواْ بِ وَيرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَ قُتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبُّنا آَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَىٰهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ لَهُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ ٤ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُ خَلِدِينَ فِهِمَا ٓ أَبْدَّارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ نَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ السَّا

هامت وجهان: الإدخال مي التسهيل عامت عامت مع التحقيق

أَنُّ اعبدُوا ضم النون وصلاً

وأللكه ألرشمكز الرجيم مَدُيلَهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَيَ أَجَلَّا وَأَجَلُ ثُمُسَمًّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ اللَّ وَمَاتَأْنِيهِ م مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَدَّكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمِّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمَّ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَرُواْكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدُ

نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ

تَجِرى مِن تَحْلِهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنَ بَعَدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَّبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ لَوَلآ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ ٢

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

١٢٨

وَلَقَدُّ اَسْنَهْزِئَ ضم الدال وصلاً



وَلُوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللهِ وَلَقَدِ أَسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسَنَهْزءُونَ 🕛 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ اللَّذِينَ خَسِرُوۤ النَّفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله قُلُ أَغَيْر اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِّرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ عِنْ فَعَدُ رَحِمَهُ وَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوالْكَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهُ

أبيتكم هشام وجهان ١. كحفص ٢. إدخال مع التحقيق وهو المقدم قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ ابِيْنِي وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِدِءوَمَنَ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشُّهَ لُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُلُ لَآ أَشَهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَكَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ (١٠) أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ وَكُمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَمُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ال وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٣٣﴾ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسهمٌ وَضَـلً عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفَتَّرُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَّىٰٓ إِذَا <del>جَاَّءُوكَ يُج</del>َادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنْ هَلَاۤ ٱ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمِّ ينْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٢) وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيُلَيَّنَانُانُرَدُّ وَلَا**نُكَّذِّب**ِعِايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَّا لُؤُمِنِينَ ﴿

جاءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

نُكَدِّبُ ضم الباء

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبْلٌ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَاٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ مُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوَزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَكُاسَاءَ مَايِزِرُونَ اللهَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَدْنَعُلَمُ إِنَّهُ مُلِيَحِّزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجُحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُكُذِّ بَتَّ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَنَاهُمْ نَصَّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ النُّهُ وَإِنَكَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَافِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِنَايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠)

ما تركوان : ابن ذكوان : امالة فتحة الجيم والألف

ولدار حذف اللام وتخفيف الدال

**ٱلْآخِرَةِ** كسرالتاء

وَلَقَدُ جَّاءَكُ مشام:إدغام الدال في الحدم

وَلَقَدُّ جِآءَكَ ابن ذكوان: امالة فتحة

نَّبَاٍ يُ مشام وقفاً: أربعة أوجه

شِآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف



انَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُورَ يُرْجَعُونَ ﴿ وَ الْوَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلُ ءَا يَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طُهِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحُشِّرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَا بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاَّءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُ اللهُ فَلَوْ لاَ إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُو مُهُمَ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا الْمُلَالَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُو ٓ أَأَخَذَ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ٤

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

إذ جَّاءَ هُم مشام:إدغام الذال في الجيم

إِذُ جاءَ هُم ابن ذكوان:

فَتُحناً

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ 6 ﴾ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَهُمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا يَمْسُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكً إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلاَ تَنَفَكُّرُونَ ﴿ فَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠)

بِالْعُدُوةِ ضم الغين وإسكان الدال ثم واو مفتوحة جاء ك كا ابن ذكوان: إمالة فتحة للالف

قَد ضَّكُلُتُ إدغام الدال الفال

يقص إسكان القاف وضاد مكسورة

كَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَـُوُٰٓلآ ِمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ مِنْ بَيْنِنَا ۚ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِ رِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءًكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا جَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَعَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قُلْ إِنِّي نُهُيتُ أَنَّ أَغَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَلَّا ٱلَّبَّعُ أَهُوَآءَ كُمُّ قَدِّضَكُلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ (٥) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِءً مَاعِندِي تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ يَقُضُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) مَدُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ٥

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّٰكُمُ مِا لَيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُّ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ نُمُ يُنَيِّئُكُمُ بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءً أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أَمُّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنْجَنَامِنَ هَلَذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ أَنُّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ١٠ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَيْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضٍ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ ۖ ۖ الْأَيْتُ لِلَّهُ الْأ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ لِلكَّالِ اللَّهِ لِلكَّال نَبَإِ مُسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠

جآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

انجيتنا ياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة

ينجيكم ابن ذكوان: إسكان النون وتخفيف الجيم

بَعَضٍ انظر انظر

هسام: ضم التنوين وصلاً

فتح النون الأولى وتشديد السعن

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَـٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيّا وَذَكِرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَننَاٱللَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَأُمْ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ ١٧ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْخَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ ثُمْبِينِ ﴿ ۖ ۚ وَكَذَٰ لِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَلَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكُبا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينِ ﴿ ﴿ فَكُمَّا رَوْا ٱلْقَصَرَ بَازِعُ اقَالَ هَاذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧٧) فَلَمَّارَ الشَّمْسَ بَازِغَةُ قَالَ هَلْذَارَتِي هَلْذَا كِّبُرُّ فَلُمَّا ۖ أَفَلَتْ قَالَ يَكَقُوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُُمِّمَا ثُشُرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُلْكُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ عَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَحَاجَهُ. قَوْمُهُ قَالَ لَحَجُّوَتِي فِي ٱللَّهِ وَقَدُّ هَدَىٰنَ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۗ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيُّءا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكُّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكُ ثُمُّ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشَّرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْه سُلُطَكِنَاْ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنِ إِن كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ

وگی دین الخهرن ۱۱ دریه

رءِا كَوْكَبَا

> ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفأ ووصلاً

> > رءا

ابن ذكوان وصلاً: كحفص وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف (الموضعين)

ٲؿؙۘػڿؖۅڹۣ

ابن دخوان: تخفيف النون، ومد طبيعي في الواو مشام وجهان: ١. كابن ذكوان وهو المقدم ٢. كحفص درجات من کسر التاء بدون التنوین

وَزُكُرِيَّاءَ زاد همزه مفتوحة مع المد

اقتده مشام: هاء مکسورة بدون صلة

افتلوه ع ابن ذکوان: هاء مکسورة مع الصلة

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ ا إِيمَانَهُم بِظُلِّمِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم شُهُ تَذُونَ ﴿ ١٨﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُ نَآءَا تَيْنَهِ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ - نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاكُمُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِيَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عِدَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَتُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْكُ وَزَّكُرِيًّا وَيَعْنَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَنكِمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنِهُمْ وَ إِخُونِهِمٌّ وَأَجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿٧٠ ۖ وَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ مَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ أُولَٰئِيٓكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ جَا هَوَّ لُآءِ فَقَدْ وَكُلْنَاجِ اقَوْمَالَّيْسُواْ جَابِكَنِفرينَ (١٩) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُ مُ ٱقْتَدِهُ قُل لَّا أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِ<sub>وِة</sub> إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بِشَرِ مِّن شَ*يْء*ٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَرْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُو وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ أَنْمَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنَا كِتَنْ أَنْ لَنَاهُ مُبَارِكُ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُوْمَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَمِرُونَ الله وَلَقَدَّ جِنْتُمُونَا فُرَدَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوًّا لَقَدَ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُّ وَضَلَّ عَنڪُم مَّا كُنْتُمُّ تَزَعْمُونَ اللهِ

وَلَقَدَ جِّئَتُمُونَا مشام:

بَيْنُكُمْ

ضم النون



الميت إسكان الياء ( الموضعين )

و جعل ألف بعد الجيم وكسر الجيم وكسر العين وضم اللام

اً لَيْتُلِ كسر اللام

مُتَشَابِهِ انظروا مشام: منم التنوين وصلاً

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنْبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُدْجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ۗ ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِم بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ أَنَّ يَكُونُ لَهُ. وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لُّهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

كُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ لَاتُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآيِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِلِّهُ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّ وَكَلَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكَ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَوْ شَاَّهُ ٱللَّهُ مَاۤ أَشۡرَكُواۨ وَمَا جَعَلُنكَ عَلَيْهِمۡ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٤ أُوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَن

قدجًاء كم مشام:إدغام الدال في الجيم

فد چاء کم ابن ذکوان:

ابن دخوان: إمالة فتحة الجيم والألف

درست فتح السين وسكون التاء

شآء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جآءَتُهُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جَآءَتُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

ثُوَّمِنُونَ بالتاء بدل الياء ورقی المرزئ المرزؤ المرو المرزؤ المرو المرزؤ الم

قبكلًا كسر القاف وفتح الباء

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

كُلِمَتُ ألف بعد الميم - بالجمع-

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۚ إِلَيْهِمُ الْمَلَتِيكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيكطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ مَافَعَ لُوهٌ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَ يَرَاللَّهِ أَبْتَغيحَكُمًا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًّا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُ مُٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّكُهُ مُنَزَّلُ مِّن زَّبِكَ بِٱلْحُقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهِ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ عِمُؤْمِنِينَ اللهُ

وَ مَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْدُّوَ إِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّالُمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِهِ مَ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١١١) أَوَمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَثُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَ ۚ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَ الِيمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُوَّمِنَ حَتَّىٰ نُوَّتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَالَتُهُ مَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

فصل الفاء وكسر الصاد ضم الحاء وكسر الراء وكسر الراء فتح الياء

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

رسالنتهے زاد أنفاً بعد اللام وكسر الناء والهاء مرق الإنتاب الإنتاب الإنتاب

م م م م م م نحسرهم بالنون بدل الياء

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيَثْرَحْ صَدْرُهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُد أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَادَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَجُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٧ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ أُسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَمَعْشَرَ أَلِجْنَّ وَٱلَّإِنسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوٰةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا مَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَدِّ إِن يَشَكُّأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَآءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَكُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الله قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَالِشُرَكَآيِنَا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمُّ سَاآءَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُم لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْ شَكَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ ٧٣٠

تعملون بالناء بدل الناء

رُبِيِّنَ وكسر الياء وكسر الياء ضم اللام فتح الدال وضم الهاء عسر الهمزة والهاء

وَقَالُواْ هَانِهِ مِنَا أَنْعَاثُمُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهِا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةُ لِنُحُودِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُورَجِناً وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٣) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أُولَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ هُ وَهُواَ لَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَكِبَ اوَغَيْرَ مُتَشَكِبِهِ إِكْلُواْ مِن ثُمَرِهِ عِإِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ بَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ

المعز فتع العين

ثَمَنِيَةَ أَزُوَاجٍ مِنَ ٱلضَّاٰنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلَيَانِي نَبِّونِ بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلُ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهُدَآءَ إِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِيًّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيدِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشَ أَوْ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَنَى ٱضْطُرَ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَ عَلَيْهِمُ شُحُومَهُ مَا إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَواكِ آؤُما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (اللهُ الْحَالِقُونَ (اللهُ

تكؤن

ر م و و مرطم ظهورهم إدغام التاء في الظاء بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلاَّ ءَابَآ قُوْنَا وَلاَحَرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلْمُ فَلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوشَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ (١٠١) قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَندًّا فَإِن شَهدُواْ فَكَل تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ اللَّهُ قُلَّ تَكَالُوَا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ-شَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَنِقَ نَخُنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمَّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرِبِ وَلَا تَقَبُلُواْ ٱلنَّفْسِ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ ۦلَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ الْعَلَ



وَلَا نَقُرَبُواْ مَا لَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٠٥٠) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُونَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (١٠٥٠) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل عَلَى طَآبِهَ تَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ (اللهُ أَوْ تَقُولُوا لَوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّنَةُ مُن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَكَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِكَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأُ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْ ءَايِكِنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُصِّدِفُونَ (١٥٧)

تُذَّكَّرُونَ تشدید الذال

> وان إسكان النون

صراطی فتح الباء

> فقد جَّاءَكُم مشام:إدغام الدال في الجيم

فقد جاء کم ابن دکوان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَتِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْسِأَتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَ لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱمْنَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَّكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَضَّعَلُونَ المَا مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمَثَالِهَا وَمَن جَاءً بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ قُلَ إِنَّنِي هَدَمْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَالُومَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَكَمْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُربِكَ لَهُ أُوبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزْرُ وَانِرَةٌ ۗ وِزْرَأُخُرَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُمْ مَرَّجِعُكُمْ فَيُنَتِ عُكُمُ بِمَا كُنتُمٌ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفٍ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿١٦٥)

جاءً ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

إِبْراهكم مشام: فتح الهاء ثم ألف بدل الياء





يَنْذُكُرُونَ ياء قبل التاء

فَجآءَهَا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إذجاء هم مشام: إدغام الذال في الجيم

إِذْجِآءَهُم

ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف できずりです

٩

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِنْ فَكُو خَلَقْنَى مِن نَادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّهُ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنعِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ قَالَ فَيِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَاتِينَهُ عِينَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيِّمَنَهُمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا يَجَدُأُ كَثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿٧) قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَيَتَعَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠) فَوسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَمُمَا مَا وُبِرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبُّكُمَا عَنَّ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (أَنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَوَ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (الله

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحُمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) قَالَ أَهْبِطُواْ بِعَضْكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنُّم إِلَى حِينِ اللَّهِ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِي عَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِيسًا أَوْلِباسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْئِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ بِهِمَا ۗ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوَوَقِيِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْجِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأَلِلَّهُ أَمَرَنَا جِمَّا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَرُ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَّدُونَ اللَّهِ

تَحُرُجُودَ ابن ذكوان فتح التاء وضم الراء ورِّلِكاسَ



﴾ يَنبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۦ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْآمُونَ ﴿ ٣٣ ۗ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ اللَّهُ يُبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ فَمَنَّ أَظُلَا مِمَّنِ أَفْرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِ اكِيْتِهِ ۚ أُوْلَيْكَ يَنَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنُتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ال

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ماء مرام ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدْخُلَتْ مِن قَبْلِه فِي ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْلَهِ أَخْلَهِ عَيْ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِهَ جَمِيعًاقَالَتْ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنَؤُلآءِ أَصَلُّونَافَ الْهَمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَٱلنَّأَرِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ السَّ وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْمَامِن فَضَّه فَذُوقُواْٱلْعَذَابَيِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِ ايننِنَا وَٱسۡ تَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانُفَنَّا ۖ لَمُنْمَ أَبُوَابُ ٱلسَّمَآ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثَالَ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ثَا وَكَذَٰ لِكَ نَجِّزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِ ٱلصَّبْلِحَتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَيَهِك هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (اللهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنَّ هَدَىٰنَا ٱللَّهَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَابِمَاكُنْتُمْ تَعُمُ

مَاكُنًا حذف الواو

لَقَد جَّاءَتُ

هشام : إدغام الداا في الجيم

لَقَدُ جِآءَتْ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

أُورِثْتُمُوهَا

هشام : إدغام الثاء في التاء أَنَّ فتح النون وتشديدها

لُعُنَةً فتح التاء المربوطة

برحمة الدُّخُلُواُ مشام: ضم التنوين وصلاً ابن ذكوان: ابن ذكوان: وجهان: المخصص وهو المقدم ۲. كهشام

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قُدُّ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا فَهَلُ وَجَدتُهُمْ مَّاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّاقَالُواْنِعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَبِيْنَهُمُ أَك لِّنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَنِفُرُونَ ﴿ ﴿ وَكِنْ مُمَا جِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَ نِهُمَّ وَنَادَوْاْ أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدِّيدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَالْدَيْ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ مَّتَتَكَبُرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَلَوُكُو ٓ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَا لَهُمُ ٱللَّهُ رِحْمَةً إِدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحَـُزُنُونَ (اللهِ وَنَادَى أَصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْتَ نَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأْفَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنِينَا يَجْحَدُونَ (٥٠)

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لِقَوَّمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَيْوَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ 🐨 إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ١٠ الدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْتَسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشَمُّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَقَّى إِذَآ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا شُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تِكَذَلِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧٠)

وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُّ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَ عَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِكنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ١٠ أُوعِجْبُتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّ اَيننِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَجِينَ ﴿ اللَّهِ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنْرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ٣٠ ۚ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِخِيِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جاء كر ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

كُمّ رسَالَاتِ رَبّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ (١٠) أَنجَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِّن رَّيِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُت وَٱذۡ كُرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنۡ بَعۡدِ قَوۡمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمۡ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةٌ فَأَذْكُرُوٓاْءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ اللهُ قَالُوٓ الْجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ قَالَقَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّيِكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُ اللهِ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَن فَٱنْظِرُوٓ ا إِنِّي مَعَد ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ فَأَنْجَيُّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِرَحُمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًاقًالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ مَالُكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ,قَدْجَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ٣٧﴾

جاء کر ابن ذکوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جعلگ مشام: إدغام الذال في الجيم

وَزِادَكُمُ

ابن دخوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

بَصْطَةً ابن ذكوان: بالصاد

قُد جَاءَتُكُم هشام: إدغام الدال إدغام الدال

قَدُ جِآءَتُكُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف إذ جعلكر مشام: إدغام الذال في الجيم

> بيُوتًا كسر الباء

وَقَالَ زاد واو قبل القاف

أعنكم ابن ذكوان: زاد همزة مفتوحة على الاستفهام

أَعِنَّكُمْ هشام: زاد همزة استفهاد مد

النسكآء مشام وقفاً:

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّيِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوۤا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنشِمِينَ (٧٧) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَمَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرُهُۥقَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مُ تُوْمِنِينَ الله وَلَا نَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوْجَا وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَرْ يُؤْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿٨٠)



﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلَوْ كُتَاكْرِهِينَ ( اللهِ عَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِٰحِينَ ﴿ ۗ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلُغُنُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ اللَّ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اللَّهُ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاهُ وَٱلسَّرَّاهُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ اللَّهُ

وَلُوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلْقُرَيۡ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنْحَنَّا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَيْ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتُا وَهُمْ نَابِمُونَ ١٧٠ أَوَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخُسِرُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ 💮 تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ مُّهُ رُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكَ فِي إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكَ فِي إِنَّ اللَّهُ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ الن أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايكتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيهِ فَظَلَمُواْ بِمَآفَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🐠

لَفُنَّحْنَا

أُو أُمِنَ إسكان الواو

وَلَقَدَ جَّاءَ تَهُمَّمَ هشام:

هشام: إدغام الدال في الجيم

ولفد چآء تهم ابن ذكوان:

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف وكسر الهاء الإدخال

يُّ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدِّجِتُنُهُ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ بِّا يَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى اهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ ثُمِّينٌ ﴿ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ رِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُعَرِّجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ ۚ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ الله قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠٠) قَالَ ٱلْقُوٓاْ فَلَمَّاۤ ٱلْقَوَا سَحَـُرُوٓاْ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِ حَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا ٱلْحَقُّ وَيَطَلُّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ هَنَالِكَ وَأَنقَلْبُواْ صَغِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلْقَى

فتح اللام وتشديد القاف

قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَلَا لَمَكْرٌ مَّكُرُ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ١١١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَتْءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَأْ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَا أُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِّي -نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٠ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ السَّ

عُاْمَنتُم ممزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

> جاء تنا ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِذِهِ عَوَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِتَ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثُّهُ أَلآ إِنَّمَا طَلِيْرُهُمْ عِندَاُللَّهِ وَلَكِئَ عُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١٠٠٠ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْمَدِيمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِعَا يَكِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ الْم وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿٣٣﴾

يعرشون معمالاله

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ أَقَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُنَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَإِذْ أَنِجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّ \* مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَّلَةً وَأَتَمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (الله)

أنجكم حذف الياء والنون



جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة

وَلَكِكِنُ النظر ضم النون وصلاً اَلَّذِينَ الَّذِينَ إسكان الباء (تحذف وصلاً للساكنين)

قَالَ يَنْمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلُا فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكرينَ السُّ وَح لَهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْ عَالِيتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوُّا سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٤٧) وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لُّهُ خُوَارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سكيدلًا أَتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا السُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (19)

قَدضَّلُّواُ إدغام الدال شالضاد

أَبِنَ أُمِّ كسر الميم

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ قَالَ أَبِنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ عَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَا لِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُعَّ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ (100) وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ استَعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنًا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا أَإِنْ هِيَ إِلَا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتُهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنتَ وَلَيُّنا فَأُغْفِر لَنا وَأَرْحَمُنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٠٥٠)



وَاحَتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرةِ إِنَّا هَدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَائِى أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءً وَوَرَحْمَتِي هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَائِى أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ النَّيَ اللَّهُ وَلَا عَنَا يَوْمِنُونَ اللَّ اللَّيْ اللَّهُ وَالَّذِينَ هُم بِالْكِنِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّ اللَّي اللَّيْ اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُم بِالنَّا يُؤْمِنُونَ اللَّ اللَّهُ وَاللَّيْ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ مَنَ مَنَ مَنَ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَل

التوريك ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

ا صر هم فتح الهمزة ثم ألف وفتح الصاد ثم ألف ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَكَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَهُمُ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ١٥٧ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي ـ وَيُميثُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِر مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ (١٥٥)

عَنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ تَسْقَنْهُ قُوْمُهُو أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ حَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعِلِمَ كُلُ أُنَاسِ رَبَهُمْ وَظُلِّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُوَىٰ حُكُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذّ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُا نَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّةِ كُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّكَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَــُأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

تغفر بالتاء المضمومة بدل النون

خُطِيَنَكُ حذف الألف

ٳۮ تۜٵؙٙ<u>ۺ</u>ۣۿؚڡؙ

هشام : إدغام الذال في التاء مَعُذِرَةً مُعُذِرةً تنوين ضم

رجي مرابياء وإسكان الهمزة وحذف الباء

و إذ تَّأَذَّ بَ مشام: إدغام الدال في التاء

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً يُمَّهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْدِرةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوٓ ِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابٍ بِعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٠) فَلَمَّاعَتُواْعَنَمَانُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَمُثُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً خُسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذُّ كَرَبُّكَ لَيَبَّعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن بِسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِّ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَاا ٱلْأَدُّنِّي وَيَقُولُونَ سَيُغَفُّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيلِّهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئَبِوَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ

ذُرِينِهِمَ ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالحمع -

لُهَثُ ذَالِكَ

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ السَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بِلَيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَاذَاغَافِلِينَ ١٧٠ أَوْ نَقُولُوٓ إِنَّا أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنْ إِلَكْنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ٧٠٠ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمُسَّلُّهُ وُ كُمْثُلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَا قَصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِئَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضَلِلَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السا وَلَقَدَ ذَّرَأُناً إدغام الدال خالذال

كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَآ أَوْلَيۡإِكَ كَالْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمۡ أَضَلَّ أَوْلَيۡكَ هُمُ ٱلْعَكَفِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ أَسْمَكَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أَمُّـةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ ثُبِينٌ اللَّهِ ۚ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِعَدْهُ ، يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ وَيُذَرُّهُمُ فِي طُغْيَانِهُمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَىٰهَ أَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَايُجَلِّهَا لِوَقَيْهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْمَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ اللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

رسروور ونذرهم بالنون بدل الياء

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف الشين الإلف المالين

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأُسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِلَى ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّنهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَآءَ فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَتَكُي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ أَيشُرْكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (الله) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ (الله) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ مِهَ أَمْ هُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ ادْعُواْ شُرَكاآءَكُمْ شُرَكِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (١٩٥)

فل ادعوا ضم اللام وصلاً كيدُونِ ع مشام: إثبات الباء وصلاً ووقفاً

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُوَ سَوَّلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٩٦ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا فُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايسَمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٠ خُذِٱلْعَقُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرَفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَيْنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لُولَا أَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا آتَيْعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّيَّ هَلَذَا بَصَ إِبْرُمِن رَّبِّكُمُّ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهَ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّك لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ بِسَجُدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله



## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيَهِ

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصَّلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بَهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَّتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ٣٠ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزُقْنَهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهُ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّك مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ٥ يُجِدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعُدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ - وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفِرِينَ ٧ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَهُبُطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْكُرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥



الزاي والالف

إذ تَّسَتَغِيثُونَ مشام: ادغام الذال في الناء

اً لرَّعُبَ ضم العين

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلَفٍ مِنَ ٱلْمَكَيْحَةِ مُرْدِفِينَ اللَّهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ مَآءً لِيْطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُمْ رَجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْمِ كَدِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ اللَّ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهم يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَ بَثُسَ ٱلْمَصِيرُ (١١)

كَ ٱللَّهَ رَمَنْ وَلِيُسْبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ذَٰ لِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِ مُكَّا ٱلْكَنفرينَ (١٨) إِن تَسْتَقَيْحُواْ فَقَدْجَآءَ كُمُ ٱلْفَتْ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْيَعَنكُمُ فِتُتُكُمْ شَيْءًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ يَمَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهِ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ يْسَمَعُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوَآتِ عِندَٱللَّهِٱلصُّمُّٱلِّكَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعْلَمُوٓاْ أَبُّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْ ( وَ اَتَّ قُواْفِتْ نَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ كُمْ خَاصِّةً وَأَعْلَمُواْ أَنِّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

وَٱذْكُرُوٓ إَإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ورَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَلَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ (٧) وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأُولَندُكُمْ فِتَنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجُّرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (" وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِكُثِبِتُوكَ أَوْ يَقُتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لٰتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَآْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُوِٱثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

قُلُ سَّمِعْنَا مشام: ادغام الدال في السين

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآا ءُهُۥ إِنَّ أَوْلِيَآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفْرُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللهُ لِيمِيزَ ٱللهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ وَجِمِيعًا فَيَجْعَلُهُ وَ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفُّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ الله وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. يَلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُولَكُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ مَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

قل سكف مشام: دغام الدال في السين



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَالِذِي ٱلْقُـرِينَ وَٱلْمِيتَهَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ نَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّا إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَلَكِن لِيَقْضَى ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ 🐠

ترجع ترجع فتح الناء

عد مفعولًا الله

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنُفَشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ بِبُرُوٓأَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطُرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَنَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ، مِن مُ مِنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَلَوُلآ وينُهُمُّ كَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتُوفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْبِكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٠٠٠ وَاللَّهُ وَلَكُ بِمَاقَدٌّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِّلْعَبِيدِ (0) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

وَ إِذ زَّيْنَ مشام: ادغام الذال في الزاي

إِذْ تَتُوفَى ابن دكوان بالتاء بدل الباء إذ تَتُوفَى مشام: بالتاء

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَآ كَ مَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَّبُواْ بِاَينتِ رَبِّهُمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ أَنْ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرِّبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ۞ ۞ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

سوآءٍ

ة تدو أنهم فتع الهمزة



وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِۦوَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوجِهُمَّ لَوَ أَنفَقَتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنُوَ إِن يَكُن مِنكُمْ مِّاٰتُةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ 🖤 ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَبَ فِيكُمْ ضَعْفَأْ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّأْنُةٌ صَابِرَةُ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْزُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ١٠٠ لَّوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبَأُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله

و َ إِن تَكُنُ بالناء بدل الياء

و و كا ضعفاً ضم الضاد

فَإِن تَكُنُ بالتاء بدل الياء

أَخُذُنَّمُ إدغام الذال في الناء

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُلُ لِمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنِ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَإِن يُرِيدُواْ خِياانَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِيثَنَيُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَ نَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْكُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ الله وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُرُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٢) فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ عَلَيْهِ وَرُسُولِهِ عَلَيْهِ وَرُسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّةٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّدِيمِ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتهم إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ( ) فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْمُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنَهَدتُّ مَّ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَالِرَّفْمَ ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ هَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ كَيْفُ وَإِن يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ ٱشَتَرَوْأُ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ ۖ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ (اللَّهُ مُ اللَّمُعْتَدُونَ (اللَّهُ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَإِن َّكَثُوَّا أَيْمَنَنَهُم مِّنَا بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِيَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُو ٱلْيَمَانَهُمْ وَهَمُّهُو خْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدُءُ وكُمْ أَوَّكُ مَ أَوَّكُ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمُّ فَأَلَّكُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

أُبِيِّمَةُ ١. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم ٢. كحفص

إيمكن كسر الهمزة ثم ياء مدية

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الله المُرْحَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ اللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللهُ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاَجّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ١٠٠٠



بْرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لْمُمْ فِيهَ نَعِيمُ مُوقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَاءَكُمْ وَإِخُوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتُولُهُم مِنكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ قُلْإِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ أَوُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرُ بُصُواْ حَتَى يَأْقِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أُعْجَبَتْكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَرْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ١٠٠٠ مُمَّ أَنْزَلُ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ء وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهُ

رحبت پير پير ادغام الناء پيراناء

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ (٧) يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوَ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ قَانِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْ مِ أَلَّاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ حَتَّى يُعُظُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمُ صَنْغِرُونَ (الله وَقَالَتِ ٱللهُودُعُ زَيْرٌ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُّ يُضَعِعُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَلَالَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ أَنَّ اتَّخَذُوۤ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبِّن مَرْيكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُ دُوٓا إِلَاهَا وَحِداً لَّا إِلَىٰهُ إِلَّاهُو سُبُحَنَهُ عَكَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين بالألن

عُرْيُرُ ضم الراء دون تنوين

> ضم الهاء وحذف الهمزة

يُريدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُوكِهِ هِـمَّ وَيَأْبِكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّرَ الْأَخْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ " وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ (اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللهُ إِنَّاعِدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنْ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّامَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌ دُولِك ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ



إِنَّمَا ٱلنَّهِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرَ يُضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَ دُوعَامًا وَيُحِكِّرُمُونَ دُوعَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَكَّمَ ٱللَّهُزُيِّينَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَى لِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِيرِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ النِفرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِرِسِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّاقِلِيلُ اللهِ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحْذَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَّةُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن

سائسا ش

خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ثَنَّ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ إِبَّالْمُنَّقِينَ النَّ إِنَّمَايِسَتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنِّبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ أَنَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّاخَبَالَّا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ الْظَالِمِينَ ﴿

وقيل هشام: إشمام كسرة

زادوكم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لَقَدَائِتَ غَوْاْ ٱلْفَتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَكَلُهُ الْكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى لِلَّهِ اللَّكِ ٱلْأُمُورَ حَتَّى مَا ۚ الْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَٰذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ كُولُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَكَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرحُونَ أَنْ قُللَّ يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـٰتُوكَ لِٱلْمُؤْمِنُونَ (٥) قُلْ هَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِي يَيْوَخُنُ نَتَرَيُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبِّصُوٓ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ثُنَّ قُلُ أَنفِقُواْ طَوُعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَلْتُهُمَّ إِلَّا أَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ء وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ ١٠٠٠

جآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هل تربعون مشام: ادغام اللام

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُ جِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْكَنفِرُونَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ ا وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ اللهِ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآء وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَـُ رِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُ خَكِر لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَنُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَا ثُالِيمٌ اللَّهِ



يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَأَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحُوُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَنَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدًافِيماً ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِمُمَّقُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلَّتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ اللَّهِ لَاتَعْنَذِرُواْ فَدَّكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَنِكُو ٓ إِن نَعَفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعَ ذِّبٌ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرِوَيَنْهُوْنَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

و و با مضمومة و الفاء و الفاء و الفاء الفاء و الفاء الفاء و ا

تاء مضمومة وفتح الذال

طَآيِفَة تنوين ضم

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَكَدًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوٓ أَوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْدَيَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلْبِ مَلْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظُلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَآهُ بِعَضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَثُقِهِمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُوْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيْهِكَ سَيْرَحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ الله وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَّنَّ وَرِضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَاكِ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ (٧)

وطقی افغانیا الخزیبا دوههه

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ مَا يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَىٰهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُوٓا إِلَّا أَنَ أَغْنَ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ لِهِ - فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكِّر وَإِن يَـ تَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَمِتْ ءَاتَىٰنَامِن فَضَٰلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٧٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ ء وَتُولُّواْ وَهُم مُّعُرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وِمِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيَكُذِبُونَ 🖤 ٱلَّهَ يَعَلَمُوٓاْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّ مِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

ٱسۡتَغۡفِرُ هَٰكُمۡ أَوۡ لَاتَسۡتَغۡفِرُ هَٰكُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرُ هَٰكُمۡ سَبۡعِينُ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِيَّهِۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا لَوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَا كَانِهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّى طَآبِهَ قِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعَٰذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْمَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ ١٨ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِ وَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوْلَكُ هُمُّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم جَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزَّهَ قَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعُذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿

مُعِی عُدُوًّا اِسکان الیاء لَا يَفَقَهُ وَنَ اللَّهُ لَا يَكِنَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَ لِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْذَلِكَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ( الله الله عَلَى الصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللَّهُ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ

وجاءً

ٱلَّذِينَ يَسْتَتُدِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ

مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

الجنع للخاخة عشرا

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْبِّثُ كُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ جَنَاءٌ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأُعْرَابُأَشَدُ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّوَايِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ

وَٱلسَّىٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدٌّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآأَبِدُّ ذَاكِ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم الله وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنُّ لَهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنِيَّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

صكورتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء بالجمع

مرجعون همزة مضمومة بعد الجيم ثم واو مدية (الموضعين) ضم النون (الموضعين) اسكان الراء ابن ذكوان

الراء والألف

ٱلْمُؤْمِنِيرِ ﴾ وَ ارْصَادًا لَمَنْ حَارَكَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,مِن قَتْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنِذِبُونَ اللهُ لَانَقُدُ فِيهِ أَبَدُّا لَمَسْجِذُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ اللَّهُ أَفْمَنَّ أَسَّس بُنْكُهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِفِى نَارِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يَزَالُ بُنْكِنُهُ مُ ٱلَّذِي بَنُواْ رِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلفُسَهُمْ وَأَمَّهُ لَكُ بأَكَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيهِ وَنُقَـٰ لَٰ لُونِ حَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ وَٱلْقُـرْءَانَ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ كُمُ ٱلَّذِى بَايَعُتُم بِلِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِ

ٱلتَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلْسَكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَكِفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ امَنُوٓاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهَ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي عَلَاَّقَ أُحَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانَصِيرِ اللَّهِ لَقَدَتًا بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْرَءُ وَثُرَّحِيمٌ الله

إبراهكم مشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

تَزِيغُ بالناء بدل

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُهُ هُمْ وَظُنُّوا أَن لَامَلْحِا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱلْفُسِمِمَّ عَن نَّفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّا وَلَانَصَتُ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَاكَاتِ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَلْفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِمُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ اإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ





زادته ابن ذکوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحا

الزاى والالف

أبن ذكوان وجهان ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف (الموضعين)

 الر إمالة فتحة

لسحر السين كسر السين وحذف الألف و إسكان الحاء

تَذَّكُرُونَ تشدید الذال

> مُفَصِّلُ بالنون بدل الياء

وأللّه ٱلرَّحْمَز ٱلرِّحِيهِ الَّرِّ تِلْكَءَ اينتُ ٱلْكِننب ٱلْحَكِيمِ (اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِمِّنْهُمْ أَنَّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَيْمٍ مُّقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَاحِرٌ مُبِينُ اللهُ إِنَّ رَبُّكُم اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهُ ِ-ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأُعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ اللَّهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّ إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُ ٱلسِّيٰنِ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَّ ءَايَكِنَا غَنفِلُونَ ٧ أُولَيَبِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّادُيِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ فِيجَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١) دَعُونهُمْ فِهَاسُبْحَنكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ (الله ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلشُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ عَأُو قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ م بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُرِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ



لقضي فتح القاف والضاد وألف بدل الياء مع المد

أَجَلَهُمْ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

ابن دكوان وجهان ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف

لَبِثْتُ إدغام الثاء في التاء

وَإِذَا تُتْلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَّى إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لُّوسْ) قُل لُّوسْاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوُّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَّ أَدْرَى كُمْ بِدِّء فَقَدُ لَبِئْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِغَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّا فَمَنَّ أَظَّلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بِعَايَنتِهُ ۗ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ ۚ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآء شُفَعَتُوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١١٠ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّـٰةً وَاحِـدَةً فَٱخۡتَـٰكَفُواْ وَلَوْ لَاكَـٰلِمَـٰةٌ سَجَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن رَّبِّهِ عَفَّلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّر ﴿ ٱلْمُنخَظرِينَ ﴿ ٢٠)

ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ مُّدَعَواا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مِّتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُون اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ عِنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّـنَتْ وَظَرِّ أَهْلُهُمَّ أَنَّهُمْ قَىٰدِرُونَ عَلَيْهَآ آ أَتَهُمَا أَمُّنُ اللَّهُ أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ ﴾ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَى دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ (٥٠)

ينشر كرد فتح الياء ثم نون ساكنة

فنع الياء بم نون ساكنة مخفاة ثم شين مضمومة بدل السين وحذف الياء

جآءَتُهَا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة

111



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً ۚ أُوۡلَٰتِهِكَ أَصۡعَابُ ٱلۡجَنَّةِ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٧٠ وَيَوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْنُمْ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓ ا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ نَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَاعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَتَّى فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

المَيْتِ المَيْتَ إسكان الياء

كُلِمُتُ ألف بعد الميم بالجمع

يبدوا يبدوا شام وقفاً: نمسة أوجه

لَّا يَهَدِّئَ فتع الهاء

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايَ إِكُمْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبُدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُهُ وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهِ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُرْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ٱفْمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 📆 وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ لِلْاطْنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْنَ ٱفْتَرَافَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ الْمَا بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُكُمِّمَا تَعُمَلُونَ ﴿ ۚ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

کورو کشرهم بالنون بدل

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

شَاءَ ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

هل ع بخرون مشام: ادغام اللام في التاء

(CO)

مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي اللهُ اللهُ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكُنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ فَ ﴾ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيذُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ كُنُّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٤ قُلَلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَآءً ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسَتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ﴿ [6] قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بِيَنَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلْمِ عَآ أَكْنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ عَ تَسْتَعُجِلُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلُ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ (٥٠) ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ. لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَلُوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلُمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِ-وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِح ۖ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُهُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَثُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ هُو يُحِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ اللَّهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِذَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ هُ فُلُ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِ كَكُمْ ۖ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَا يَمْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ١

قد مشام: مشام: إدغام الدال قد قد ماء تكم ابن دكوان: الجيم والالف الجيم والالف بالتاء بدل الياء الياء بالتاء بدل

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا ٱلْمِيزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءًإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنَتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن مِهَاذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮



﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَ لَايَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُعَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّتْ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُّ إِنَّ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 🖤 فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ. فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِينَآ فَٱنظُرُكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ـ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَاءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِيْنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَلْذَا لَسِحْرٌ مُّبِينُ (٧) قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَلَةً كُمُّ أَسِحُرُّ هَٰذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابِآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا خَنُ لَكُمَا بِمُوَّ مِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾

في آخوهم ابن ذكوان: إمالة فتحة

جآءَ هُمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيـمِرِ °V) فَلَمَّاجِآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآأَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَلَمَّاۤ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوَكَرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِمُّ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مُ ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَنَجَّنَا برَ مُتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمُوٰلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا ٱطْمِسَ عَلَىٰ ٱمُوالِهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ ١٠٠٠﴾

بيوتا كسر الباء بيوتكم كسر الباء

لِيَضِ أُواْ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيَاوَعَدُوّاً حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَ ۖ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُواْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَّءَايَنْنِنَا لَغَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنْتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّيمِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقُرُءُونَ ٱلَّكِتَنِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْجَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنتِٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا اللهُ وَلَوْجَاءَ تُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ بَرُوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

قُلُ انظُرُواْ صماللام

> نُنجِ فتح النون الثانية وتشديد الجيم

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُم إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًاْ أَفَأَنَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ فَلَ انْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَنُوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلْ يَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِرِ ٱلَّذِينَ خَلَوًاْ مِن قَبْلِهِ مَّ قُلْ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ ثُكَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّنَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَأَدَّ لِفَضْلِلاَّء يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ، وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ قُلْ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ حَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوحَٰيْرُٱلْخَكِمِينَ 🕚 والله التَّحْلَز الرِّحِيمِ لَمْ كِنَاثُ أُعْكِمَتَ ءَايَنَكُهُ مُثَمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللَّهُ ٱؘڵۘٳٮؘۼۘڹؙۮؗۅۧٳٳڵۜٳٱڵڷۜٵۧٳڹؘۜؽڶػؙؙڕڝؚٞڹ۫ۮؗڹؘۮؚڽڔؙؖۅؘؠؘۺۣؽڔؙؖ۞ۅٲٙڹۣٱڛۘؾۼٝڣؚۯۅٲ رَبُّكُو ثُمَّ تُولُو اللَّهِ يُمَيِّعُكُم مَّنَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ إِنَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ كُلُّ أَلَآ إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥

قَد جَّاءَكُمْ مشام: إدغام الدال

قَدُّ جِآءَڪُمُ اون ذکوان

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

الَّو

إمالة فتحة الراء والألف



﴿ وَمَا مِن دَاتِنَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ تُمِينٍ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَيِنْ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْنُوسٌ كَفُورٌ ١٠ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الْ عَنِيَّ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ أُ وَأَجُرُ كَبِيرُ اللَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلهِ عَمدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَدُ، مَلَكُ أَيْنَمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَأَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ

بار ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

ُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ ـ مُفْتَرَيَكتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿٣ ﴾ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ (اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو إَفِيهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن زَيِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَ ثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِأَلْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللَّهِ يضعف حذف الألف وتشديد العين

€€€€€

لُذَّ كُرُونَ تشديد الذال

فعميت فتح العين وتخفيف الميم

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَمِّعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَلَّا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَـنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهِ اللَّهِ مُ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ اللهُ عَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرُنكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عِفْعِيَّتَ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ السَّ

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهمْ وَلَكِنِيِّ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللَّهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَهُ مُّهُمْ أَفَلَانَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمُّ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا ٓ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لِّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُرُتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءً وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيَّ أُمِّمَّا يَحُرُمُونَ اللَّهِ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِن مِن قَوْمِك إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسُ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ۚ وَٱصْنَعِٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ۚ إِلَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧٣

نُذِّكُرُونَ تشديد الذال

قَد

قد جُّلدُلْتنا مشام: إدغام الدال شِ الجيم

> شَاءَ ابن ذكوان: إمالة فتجة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ. سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ (اللهُ حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوَّلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وِ إِلَّا قَلِيلٌ 🕑 ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مِحْرِيهَا وَمُرْسَنهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنبُنَى أَرْكَب مُعَنَا وَلَا تَكُن مَّعُ ٱلْكَنفِرِينَ اللهَ قَالَ سَنَاوِيّ إِلَىٰ جَبُلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ

تَسْعَلَنِ فتح اللام وتشديد النون

فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْعَلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ قِيلَ يَنْوُحُ ٱهْبِطْ بِسَكَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَكَ أَ وَأَمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨) تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَنْداً فَأُصْبِر إِنَّ ٱلْمَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَكَفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَلُّواْ مُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ نَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠) جاء ابن ذكوان : إمالة فتحة

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي ٓ أَشَّمِذُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِهِۦ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَانُنظِرُونِ اللَّهِ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( ) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُو وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥٥ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ. وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥) وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعُدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠ ١ أَوَ إِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمُ فَهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُونُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ عَجِيبُ (١) قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَادُأَ أَنَنْهَا مَنْ أَأَنُهُا أَن نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ مُربِبِ (١١)

ةً فَمَن يَنْصُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ,فَمَا تَزِيدُونَخِ الله وَيَنقُومِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِرٍ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لَهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ ١١ ۗ وَٱخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَاشِمِينَ ٣ُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِهَآ أَلَآ إِنَّ <del>ثَمُودًا كَ</del> فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءً بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (١٠) فَأَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَامْرَأَتُهُ وَآمِهُ أَيُّهُ وَآمِهُ أَنَّهُ وَآمِهُ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَا بِإِسْحَنِي وَمِن وَرَآءِ إِسْحَنَي يَعْقُوبَ (٧)

ن ذكوان: مالة فتحة الموضعين) الموضعين) الموضعين من الموضعين من الموضعين من الموضعين من الموضعين من الموضوعين الموضو

بورة هوديا

رع ا ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف عَالَدُ وجهان: التسهيل مع الإدخال ٢. تحقيق مع الإدخال مع الإدخال الهمزة الثانية مع الإدخال الن ذكوان: إمالة فتحة الليم والألف قد حجاءً

هشام:
ادغام الدال
في الجيم
في الجيم
فك جاءً
ابن ذكوان:

جاءًت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سی ع إشمام کسرة السین الضم

وَجِآءَهُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَتْ يَنُونَلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ أَتَعُجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَنَرَكَنْهُ,عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ,حَمِيدٌ تَجِيدٌ الآ<sup>٧٧</sup> فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهُ مَنْ إِبْرَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيثُ ﴿ ٥٠ يَكَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلْدَآ إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ١٠ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ الله الله وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوْلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَذُّرُونِ فِي ضَيِّفِيَّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيكُ (٧٧) قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنْعُلَمُ مَانُرِيدُ ٧٧) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكِّنِ شَدِيدٍ (٥) قَالُواْ يَـٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ ۖ فَأَسُرٍ بِأَهْـٰلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ ۚ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ ١

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف الجيم والألف المريخ

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ (٣) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ١٣ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيِّنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّي أَرَبِكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ ﴿ اللهِ وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْسِيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ۗ ۗ ۗ ٱلنَّاسَ أَشْسِينَ ﴿ الْمُ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴿ ٨ ۚ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي آَمُولِنَ امَا نَشَرَقُٓ أُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَا أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (١٠٠٠)

أَصلُوانكُو زاد واوأ مفتوحة قبل الألف

نَشَرَوُا هشام وقفاً: (۱۲) وجها

تُوفِيقِي فنع الباء أرهطي ابن ذكوان فتع الياء

وَالْتَحَدُّدُ مُوهُ والْتَحَدُّدُ تُمُوهُ إدغام الذال إدغام الذال

بان ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ت مود ادغام الناء في الثاء

ٰيُجِرْمَنَّكُمُ شِقَاقِيَّ أَن يُصِيبَه نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِن الله وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُرُودُودٌ ﴿ فَالُواْ يَنشُعَيْثُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَٰنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِيٍّ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيَّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهِ وَيَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَلِمِلًّا سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَآءَ شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَنْثِمِينَ ١٠٠٠ كَأْن لَّمْ نَغْنُواْ فِي ٓ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْينَ كُمَا بِعِدَتْ ثُمُودُ ﴿ فَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ ثَبِينِ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِۦفَأَنَّبَعُوٓاْ أَمَّى فَرْعَوْنَّ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ برَش

قَوْمَهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِ (الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَمْ الله عَمْ الل ٱلْمَرْفُودُ اللهُ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ, عَلَيْكُ اللهُ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِينِ ظُلُمُوَّا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّاجَآءَ أُمُّرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَنْبِيبٍ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخُذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخُذَهُۥ ٱلِيهُ شَدِيدُ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجَمُّومٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا لَا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ١٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ أَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرٌ مَجْذُودٍ ١٠٠٠

جاء بن ذكوان

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

زادُوهُمُ

ابل د دوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الذاء والالف

شآءَ

ابن دكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

سَعِدُواْ فتح السين



فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُّ لَآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّنقَبْلُ وَإِنَّالَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ اللهُ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتنبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّا كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْنَصَرُونَ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيِّلَّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتُّ ذَٰ لِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّا كِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُصَلِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلُوْ شَكَّاءَ رَبُّكَ لَجِعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَا رَزَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى ۗ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عِفْوًا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَا ثُوِّمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ اللَّ وَٱنظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ اللهِ وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لُونَ ﴿ اللّ الِّرْ تِلْكَءَايِنتُ ٱلْكِئِيَبِٱلْمُيِينِ ﴿ ۚ إِنَّآ أَنْزَلْنَهُ قُرُّءَ الَّاعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ اللَّ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَٰتِكَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡ لِينَ ﴿ ۚ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ

شآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

وَجِآءَكَ

ابن دخوان : إمالة فتحة الجيم والألف

يرُجعُ فتح الياء وكسر الجيم

الّر

إمالة فتحة الراء والألف

يك أبت وصلاً: فتع التاء وقفاً: بالهاء ينبني كسر الياء

> ورگی نین لاپزیا ۲۱ وری

مُّبِينٍ اُقْدُلُواْ مشام: ضم التنوين وصلاً

نُرُّتُعُ بالنون بدل الياء وَنَلُعَبُ بالنون بدل

قَالَ يَنْبُنَيَّ لَا نَقُصُصَ رُءً يَاكَ عَلَيْ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِيثُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ يَجْنَبيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَثُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ مَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصِّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقَنْكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْدِ بَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَ إِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَافِظُونَ اللهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّ عَالُواْ لَإِنَّ عَالُواْ لَإِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّا

بهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْدَ تَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُونَ ﴿ أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبُكُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبَ نَانَسْتَبِقُ كْنَا نُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَاءُو عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ وَالَ يَكْبُشَرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً الله وَشَرَوْهُ بِثُمَر وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ دَرُهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثْوَىٰهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدِّاۤ وَكَالَاّ وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ مُّرِهِ، وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّ وَلَمَّا بِلَغَ وَاتَنْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكُذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ

وجاء و ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

بل سَوَلَتُ مشام: إدغام اللام في السين

وجاءَتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

البشرى ألف بعد الراء و إبدال الألف ياء مفتوحة وصلا ساكنة بدل

ابن ذكوان: كسر الهاء ثم

ابن ذكوان: امالة فتحة الراء والهمزة

ابن ذكوان:

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي إنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ الله وَلَقَدُهُمَّتْ بِهِ وَهُمَّ بِهِ لَوْلَآ أَن زَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ اللَّهِ السُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ ، مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ الله وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ كُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ أَء قَدُّ شَغَفَهَا حُبَّآ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۖ

وَقَالَتُ أَخْرُجَ ضم الناء وصلاً

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشُرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهِ عَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيةٍ وَلَقَدُ رَوَدتُّهُ مِعَن نَّفُسِهِ عَفَاسْتَعْصَمْ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّنِعِرِينَ اللَّ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنَى إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصُرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَهُنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهَايِنَ السُّ فَأَسْتَجَابَلَهُ رُبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيْتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالِّي قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنْهُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمْ أَذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ اللَّهِ

اباً على الماء فتح الباء شيع هشام وقفاً: أربعة أوجه

عَارُبابُ هشام وجهان: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

عُ الربابُ ٢.التحقيق مع الإدخال

وَٱتَّبَعْثُ مِلَّةَ ءَابَآءِيّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىٰءٍ ذَلِكَ مِن فَضۡلِٱللَّهِ عَلَيۡنَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 📆 يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠٠ يَصَنحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَيَّهُ، خَمَراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلِّيرُ مِن زَأْسِيدٍ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (١١) وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّهْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحُلَارٍ وَمَا نَحَنُ بِتَأُومِلِ ٱلْأَحْلَىٰمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْيِنَكُمُ بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (1) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ اللَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ أَ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعُلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۗ أَن قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ- قُلُب حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رُود تُهُوعَن نَفْسِهِ عَو إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (0) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ اللهُ الل

لَّعَلِّيَ فتح الباء دَأْباً

دابا إسكان الهمزة

جاء ه ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف



أُبَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَارَ رَبِّيَّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِهِ ٤ أَسْتَخْ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ فَالَّ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآةُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّىَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَانَقَرَبُونِ ( اللهُ قَالُواْسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ ١١﴾ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لْعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَـٰلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة

لِفُنْكِتِهِ حذف الألف وأبدل النون تاءً

فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفُظُونَ ﴿ ١٠٠

حِفظًا كسر الحاء وحذف الألف واسكان الفاء

قَالَهَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَتْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَلفِظًا وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْمُ مَّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبُغِي هَانِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰ لِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ أَنَّ ۖ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَبِ نُتَفَرِّفَةٍ وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّرَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّىٓ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🖤

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

درجکت من کسر التاء بدون تنوین



فَقَد سرق مشام: ادغام الدال خالسين

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۗ ۚ ۚ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَلَّهَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ : زَعِيدٌ اللهِ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰ رقِينَ اللهُ عَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَذِينَ ﴿ إِن كُنتُمْ كَذِينِ اللَّهِ عَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُ كَذَلِكَ نَجُزى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ فَبَدَأُ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيةً كَذَٰ لِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ اللهِ هَ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانّا وَأَللَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُۥ إِنَّا إِذَا لَظَٰلِمُونَ ٧٧ فَلَمَّا ٱسۡتَنۡسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ بِعَيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُّلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الله الرَّجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَكَأَبَاناً إِنَ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (٥) وَسُّكُ ٱلْقَرْيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَبُلُنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرً فَصَبِرٌ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مَرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٥٥ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْ بَيِّي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

بكل سَّوَّكَتُ مشام: ادغام اللام في السين

وَحُـزْنِيَ إِلَى فتح الياء أرع نكاك مشام وجهان: ١. إدخال مع التحقيق وهو المقدم ٢. كعفص

أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَانِّئُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُورُ ٧٠) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۖ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُمُ سُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لْأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَرَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مُسنِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرِكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَ كُنَّا لَخُ طِءِينَ ﴿ فَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ ثَا كُواْتَالِيَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ أَنَّ لَكُ لِيمِ الْ أَنَّ

فَلَمَّآ أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَالَهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَٱرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَاذُنُوبِنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿ ١٠٠ ۖ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَ وَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًّا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءً بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ عِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ (الله وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ (الله

جاءَ ابن ذكوان إمالة فتحة

**ش**آءَ الدن ذكواد

ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف

وصلاً: فتح التاء وقفاً: بالهاء

وگُلُّهُ البَّنِ البُنِبُا ۲۰

قد جعلها هشام: إدغام الدال في الجيم

وَجاءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّرٌ لِلْعَالَمِ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَ وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم ثُمُّ مَركُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِيَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرَكَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلُهِمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواً جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَشَآءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَّيْهِ لَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ

يو حَيَّ بياء وفتح الحاء وألف بدل الياء

ڪُڏِبوُا تشديد الذال

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



روالالف المالية المال

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَ ثُنُّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَّ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِ عِندُهُ، بِمِقْدَادٍ اللهِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآةُ مِنكُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوْمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِين دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُشِيعُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ-وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللَّهِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِدِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُّغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا ذُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرُهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ الشَّوَ فَلَمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَغَذَّتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيَّا ٤ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمَّ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَبُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ إِفَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيۡلُ زَبَدَا رَّابِيُّ وَمِمَا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (٧٧) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لَرَبِّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لُو أَنَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ. لَأَفْتَ دُوَاْبِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ لَمْمُ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشُسَ ٱلْهَادُ اللهُ



أَفَأَتَحُذَتُمُ إدغام الذال في الناء

تُوقِدُونَ بالتاء بدل الياء



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا يَنُذُكُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتُاوَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّ وَيَخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْ بٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّعَةَ أُوْلَيَهِكَ لَمُمُّ عُقْبَىٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِيَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ مُ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَلْمَلَتِهِكُهُ يُدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ٣٣ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمُ فَنِعْمَ عُفْبَي ٱلدَّارِ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهَ يُعِيِّ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَ تُهُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ١٠٠ ٱللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَاوَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَافِٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعُ ﴿ وَبَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّةٍ ءَقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ

لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُو بَيْ لَهُمُ مَعَابِ (١٦) كَذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَيْلِهَ لْتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ إِ قُلْهُوَرَيِّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ٣ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيُصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لُّو يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا رَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (٣) وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بُرُهُ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمُّ أَخَذُتُهُمْ فَكِيْفَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنُ هُوَقَآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمَّأَمْ تُنَبِّعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلَهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ٣٣ كُمُّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ الْوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

وَلَقَدُّ اَسْتُهُزِئَ ضم الدال وصلاً

ر هيو. أخذتهم إدغام الذال فرالتاء

بَل زُّبِيِّنَ مشام :إدغام

وَصَدُّواْ فتح الصاد



مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجْرِي مِن تَحْلِهَا أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوٓاْ وَّعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ ( وَ الَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ السَّ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جَآءً كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ١٧ ﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَجَاوَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣) يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُّ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿٣٠﴾ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيْنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُ مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَ

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

و يشبت فتح الثاء وتشديد الباء

كُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ (١٤) يدابيني وبيذ وأللكه ألرحمن الرجيم كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ 🕚 ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلُ لِّلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهُ ٱللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَسَعُونَهَا عِوَجًا أُولَتِهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلِيْ بَيْنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُ لَنَا مُوسَى بِعَايَدَتِنَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِرَى ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادِ شَكُور (٥)

المر إمالة فتحة الراء والألف و إذ تأذَّن مشام: إدغام الذال في الناء

جاء تهم ابن ذكوان : إمالة فتحة الحيم والألف

> درگی، نین نیزین ۲۱ درگیه

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمُ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّةٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ ﴾ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنَيُّ حَمِيدُ ﴿ اللَّهِ كَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوٓا إِنَّا كُفَرْنَا بِمَآأَرُسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللَّهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكَ لَنَآأَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا اللَّهُ لِمَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَاءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَّا فَأَوْحَى إِلَيْمُ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَنُسُوكِنَا لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبّ ارِعَنِيدِ ١٠٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدِ (١١) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَادٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِيظُ ﴿ اللَّ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً

يُذْهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٠٠ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ (اللهُ وَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ (١) وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ أَكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَحِيَّهُمُ فِهَاسَلَهُ اللَّهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

أَلَمْ تَرَ أَبُ ٱللَّهَ خُلُقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ إِن يَشَهُ

لي إسكان الياء وصلاً

السكماء هشام وقفاً: خمسة أوجه

كَشَحَرَةِ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَاءِ 🕚

جَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالُهَامِن قَرَارٍ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله الله عَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ اللهُ وَجَعَلُوا لِللَّهِ أَندَادًا لِّيضِلُوا عَن سَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّارِ ﴿ ثُلَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضُ وَأَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ خُر لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي خَرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَدَرُ ﴿ اللَّهُ وَسَهُ

خبيشة المحتثث فشام: وصالا ابن ذكوان وجهان المحفوس

۹۳۵۶۵ الزنزیا ۲۱ ه

> قُل لِّعِبَادِ كَ إسكان الياء (تسقط وصلاً للساكنين)

إِبْرَاهَامُ مشام: فتع الهاء ثم ألف

أَفْعَعَدُهُ هشام وجهان: ١. زاد ياء بعد

السكماء الدُّعاء مشام وقفا: خمسة أوجه

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَ أَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْضُوهَ آَإِتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبِينَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ إِنَّهُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ إِنَّا رَّبَّنَآ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ نَهُوِى ٓ إِلَيْهِمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّهُ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحُفِّفِي وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِي ٱلسَّمَآءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى إِنَّ رَبِّي لَسَعِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبِّكَ اوَتَقَبَّ دُعَاءِ (اللهُ رَبُّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهُ وَلَا تَحْسَبُ ٱللَّهُ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ لِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِي

وَلِمُ اللَّهِ مِنْ مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّلَّ اللَّهُ مِن اللَّمِنْ مِن اللَّمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ال

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْحِدُتُمْ هَوَآءٌ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِرُنآ إِلَىٰٓ أَجَكِ قَرِيبِ نَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُم فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّلَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْشَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ (١٠٠٠) يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ١٠ إِنَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَلَا ابَلَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيعَلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيذً كُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)



الر إمالة فتحة الراء والألف ربيما تشديد الباء

ماتنزُّلُ إبدال النون الأولى تاءً مفتوحة وفتح الزاي

المكتمِكة بالضم بدل الفتح



وَلَقَدُ جَعَلْنَا مشام: ادغام الدال ف الحيم

فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ لنَنهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ١٧٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِيْهَابُ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبُتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُو فِيهَا ن لُّسُتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مَلَهُ. بِخَدِرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْيِء وَنُمِيتُ وَخَوْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ 😗 مُرْهُمُ إِنَّهُ, حَكِيمُ عَلِيمُ ١٠٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ١٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّار ٱلسَّمُومِ ﴿ اللَّهِ كَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَالِقًا بَشَكَّرًا مِّن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا مِّسَنُونِ (١٠٠٠) فَإِذَا سَوِّيتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ ح أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ

قَالَ يَنَا إِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَىٰ لِمِنْ حَمَا مِسَنُونِ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتُهُ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٣٠ قَالَرَبِّ فَأَنظِرُ فِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادْكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللَّ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ شُلُطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُورَبِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُرَّءُ مُقَسُّومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (0) أَدُخُلُوهَابِسَلَامٍ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُوانًا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَ بِلِينَ (١٤) لَا يَمَشُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١١) ا نَبَيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي

اُلُمُخُلِصِينَ كسر اللام

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين

وَعُيُونٍ الدُّمُلُوهَا مشام: منم التنوين وصلاً



هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

اِذ دَّخَلُواْ اِدغام الذال خالدال

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الألف

وجاء ابن ذكوان:

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ فَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عِ إِلَّا ٱلضَّآ لُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠ قَالُوٓاْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٥٠ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكِيرِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءً ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللَّهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ اللَّهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَـٰزَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمُرُونَ الله وَقَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُّلَآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ ١٦ ۖ وَجَآءَ أَهُـلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ هَنَوُّلآءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذَرُونِ (١١) قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)

قَالَ هَنَوُكُآءِ بِنَاتِيَ إِن كُنْتُمْ فَيعِلِينَ ﴿٧﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَنِهِ يَعْمَهُونَ ﴿ ٢٧ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ٧٧ فَجَعَلْنَاعَلِيمُ سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِن كَانَ أَصْعَنْبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١٧٧ فَأَنْفَهُمْ المِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ اللهُ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرضينَ (٥) وَكَانُواْيَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا ءَامِنِينَ (٥٠) فَأَخَذُتُهُمُ الصِّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٥٣) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ (٥٠) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّةُ ٱلْعَلِيمُ (١٨) وَلَقَدْءَ الْيُنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَات ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۗ أَزُورَجُامِّنْهُمُ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ السَّ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ( الله كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ( )

بيوتًا كسر الباء



سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

**وَٱلشَّمْسُ** ضم السين

وَالْقَمَرُ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّرُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِش ٱلأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوكٌ رَّحِيثٌ ۞ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (^) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اللَّهُ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيـُةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ الشَّمَرَاتِ إِنَّ اللَّهُ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَاتُ المَّرَوِّةِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا ٱلْوَانُكُ وَإِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةُ تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزَا وَسُ لَّعَلَّكُمْ مَّهُمَّتُدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ اللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيُّ اوَهُمْ يُخْلَقُونَ أَنَّ أَمُواتُ عَيْرُ أَخْيَا أَءُومَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ كَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ٣٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاأَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓاأَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِأَلًا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ ثُنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْكِنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (١٠)

تَذَكَّرُونَ تشديد الذال

تدعون بالتاء بدل الياء

قیل مشام:

هشام : شمام كسرة القاف الضم

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُوكَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِهِينَ (٧) ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعْ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠) فَأَدْخُلُوۤ الْبُوَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١٠٠ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَخْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ حَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنَّ كَذَٰ لِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ٱلْمَلَيْكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَاهٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ رَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٣٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ السَّ

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

وُقيلَ مشام: إشمام كسرة

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاَّةَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُو شَيْءِ نَحُنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُهِ مُّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَٱجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَىٰ هُدَنْهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّصِرِينَ ﴿٧٧﴾ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ هِمُّ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَئِكِنَّ أَكُثِّ أَكُثَّ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيِّءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُأُن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِٱللَّهِ مِنْ بَعَٰدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ إِن صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوك

يو حق بالياء وفتح الحاء وألف بدل الياء

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالًا نَوۡدِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَـَٰكُوٓاْ أَهۡـلَ ٱلدِّكُ إِنكُنتُمْ لَاتَعَامُونَ اللهِ بِٱلْبِيَنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْك ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغُوُّفِ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَابِلِ سُجَّدًا بِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (الله عَلَيْهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَقَالَ أَللَّهُ لَا نَتَخِذُوٓا إِلَاهَيْن ٱتْنَايْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُّ فَإِنَّكَى فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبَّهُمْ يُشْرِكُونَ ٥



جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأْلِلَهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمِنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ الله الله المُعْمَدِ مِن الْقُوْمِ مِن سُوَّةِ مَا أَيْشَرَ بِدَّةَ أَيْمُسِكُهُ مَكَى هُونِ أَمْ يَدُسُهُ وَفِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ٥٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَنِيرُ ٱلْحَكِيمُ كُ وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ وَلَيْكُن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّيِّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ اللَّهِ لَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَصَعِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

نَّسَعِيكُمُ فتح النون

بيوتاً كسر الباء

يعرشون

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَآ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّا لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدِبِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغْنِلِفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ كُمٌّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّرْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُورْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفِياً لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿٧٠﴾



المُرترواً بالناء بدل الياء بيۇتچم

بيوتًا

رءا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً (الموضعين)

فُونَهَا يَوْمَ طَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَ أصوافها وأوبارها وأشعارها أثثا ومتع اللهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ كُمْ مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِي ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِثُّرُ نِعُمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَاعَلَيْكُ لْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أَهُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤُذُّ ثُ لِلَّذِينَ ح الله و إذا رَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ نِهُونَ ١٠٠ وَأَلْقُواْ لِهِ ٱلسَّلَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ۗ ۗ ۗ وَبُوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٩٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ اللهِ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفٌ عَلُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا يَنْ كُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْنِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَكَهُدِي مَن يَشَاءُ وَلَيْسُعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ ١٩٠٠



تَذُّ كُرُونَ تشديد الذال

وقد جعلتم مشام: إدغام الدال في الجيم

الله المالة الم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف وليجزين مشام: بالياء بدل النون ابن ذكوان: وجهان: د كهشام وهو المقدم ۲. كعشص

أيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِيْنَ صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُ عَذَ يـُكُرُ اللَّهُ وَلَا نَشُـتُرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَاعِندُكُرُ بِنَفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكُر أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَوْةً طَيّبَةً وَلَنَجْ زِنَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ۚ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرِّءَ انْ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مِنَ ٱلشَّلُطُنُّ أَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ أَنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِذَلْنَآءَايِـةً مَّكَانَ ءَايِـةٌ وَٱللَّهُ أَعْـلُمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ لَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدُى وَثُشَرَىٰ

وَلْقَدُ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰ ذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُبِيثُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠) ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينِ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمُّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَا فِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهُدُواْ وَصَابُرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ

فَتَنُواْ



وَلَقَدُ جُمَّاءَهُمْ مِنْ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمِيمِ وَلَقَدُ جَمَّاءَهُمْ وَلَقَدُ البيم الله الله الله الله المالة المنعة البيم والألف البيم والألف

فَمَنُ اَضْطُرَ ضم النون وصلا

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلَّ نَفْسٍ تَجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفِّي كُلَّ نَفْسِ مَّاعَ مِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَّ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَنلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًاطَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ السَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مُ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٠) وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قِبَلُ وَمَاظَلَمَن هُمْ وَلَكِين كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ

إبراهام مشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ السُّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنْهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١٠٠٠) وَإِنَّ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَهِ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ



بْحَنْ ٱلَّذِيّ أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَا إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنَرِّكْنَا حَوْلَهُ وِلْثُرِيَةُ وَمِنْ ءَايَٰئِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا (أَ) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللَّهِ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءً وَعَدُأُولَنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَىٰ حَكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا ٥٠ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهُ عَلَيْهِ وَأَمْدَدُنَّكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَنَفِ بِرَّا (١) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا لَأَخِرَةِ لِيَسْتَعُوا وُجُوهَ كُمْ وَليَدْخُ لُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ۗ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف (الموضعين)

لِيُسُومً فتع الهمزة وحذف الواو

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَكُو وَإِنْ عُدَيُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفر حَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَبُبَيِّهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا الر وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١١٠ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَاينَيْنِّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَـُدُدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَكَيِرَهُ مِنْ عُنُقِهِ ۚ وَنُحْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبَا يِلْقَنَّهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِنْبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مِّن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِةٍ أُومَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (١٠٠٠) وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ اللَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكُفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٠﴾

يلقيك ضم الياء فتح اللام وتشديد مَحَظُورًا ٱنظُرَ مشام: ضم

> وگی، الخرزیا ۲۹

م أفق فتح الفاء بلا تنوين

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لُهُ مُجَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَرَادَ خِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ هُ مِنْ مُورًا ١ كُلَّانُمِدُ هَا وُلآء وَهَا وُلآء مِنْ عَطَآء فَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا (١) لَّا بَجَعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا (١٠) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰ لِدَيْنِ إِحْسَانًاْ إِمَّا مَّلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرِ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّكُمَآ أَنِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (") وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ ثُا كُونُواْ صَالِم اللَّهِ نُفُو سِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِذَا ٱلْقُرُّ بِيَ حَقُّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانُبَذِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ اْإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لرَبِّهِ عَكُفُورًا (٧٧)

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْشُورًا ﴿ ۚ ۚ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نُبْشُطُهِ كُلُّ ٱلْبُسْطِ فَنُقَعُدُ مَلُومًا مَحْسُورًا ١٠٠٠ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦخَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنْكُواۤ ا أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّاكُمْ ۚ إِنَّا كُمْ أَإِنَّا فَنْلَهُمْ خِطْءًا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةِ إِنَّهُ رَكَانَ فَنْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْفَتْلِّ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَانُقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا الله وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيَّ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٠ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٣ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

خطعًا ابن ذكوان: فتح الخاء والطاء

فهد جُعلناً هشام: إدغام الدال إدغام الدال

بِٱلْقُسُطُاسِ ضم القاف

مَّآ أُوۡحَىۡ إِلَٰيۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡجِكۡمَةِ وَلَا يَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ خَرَفْنَلَقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿٣٦﴾ أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّه بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَاٱلْقُرَءَانِ لِيَذَّكِّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا الْأَنْ قُللَّوْ كَانَ مَعَدُوءَ الِمَنُّهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بِّنَعُولُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا حَنَدُ،وَتَعَلَىٰ عَمَّايَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيرًا ﴿ ثِنَّ نُسُيِّحُكُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدْدِهِ وَلَكِن لَانْفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بِيُنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ فَ اللَّهِ عَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمُ وَقُراً وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلُّواْ عَلَيْ أَدْبَىرِهِمْ نُفُورًا (١) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَايَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرَّ كَيْفُ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظْامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ٢٠٠



لِّبِثْتُم إدغام الثاء فإلناء

فُلُ ادْعُوا ضم اللام وصلاً

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو ۖ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (أ) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠ رَّبُكُمْ أَعْلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَوَيُّكُ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ٥٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠٠ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَا فُونَ عَذَا بَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿٥٧﴾ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

مَنْعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بَهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاوَمَا نُرُسِلُ بِٱلْآيِك إِلَّا تَخُويفًا ﴿ ٥٠ ۗ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا اللَّهُ الْقُلْمُ الْ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِٓكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيئًا اللهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنْدَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَّهُ جَزَآ قُكُوْ جَزَآءً مُّوفُورًا ﴿٣٠﴾ وَٱسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسُارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُكُ بِرَيِّكَ وَكِيلًا ( اللهُ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْأَلَّ

م السجد مشام وجهان ۱. التسهيل مع الإدخال

م أسجد ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا أَهُ فَأَمَّا نَجَّ نَكُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا اللهُ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُرْ وَكِيلًا ( الله أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرَّيِجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْثُمْ ثُمُّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ١ ﴿ فَ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّأْنَاسِ بِإِ مَامِهِم فَمَنْ أُوتِي كِتَلْبَهُ بِيمِينِهِ عَ فَأُوْلَيْهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظُلِمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرَى عَلَيْنَاعَ ثُرَّهُۥ وَإِذَا لَّا تَخَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا 💖



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ونام ابن ذكوان: تأخير الهمزة بعد الألف مع المد

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٠) سُنَّةَ مَن قَدّ أَرْ سَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تِجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِيًا ﴿ ١٠٠٠ أَرْ سَلْنَا تَحُوبِيًا الْحُ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةُ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلَطَننَا نَصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَيطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا اللَّ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَعُوسَا كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُ كُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ اللهِ كُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنُّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِدِ- عَلَيْنَا وَكِيلًا

كَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ((٨٧) قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَقَدّ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠٠) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرُ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارِ خِلالَهَاتَفْجِيرًا (١٠) أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـُلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٣٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُل لَّوْ كَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَلُقَد صَّرَّفَناً مشام: مشام الدال

> قف جر ضم الناء

في الصاد

ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة

قال فتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام

اد مراد المراد المراد

اذا سقاط همزة الاستفهام



أَرْءِ نَّا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

إِذ جَّاءَ هُمَ مشام: ادغام الذال في الجيم

إِذْ حَمَّمُ الْمَا الْمَالَةُ فَتَحَةً الْمِيمُ وَالْأَلْفُ الْمِيمُ وَالْأَلْفُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُماً ا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ حُكُمًا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ﴿<! ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوۤاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْكُمَا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ١ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَبِّي ٱلظَّلِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدْ ءَائِينَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنَتٍّ فَسْعَلْ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِنْرَعُونُ إِنِّى لَأَظُنَّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزلَ هَ وَلَا يَا لَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ اللهِ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا لَّى ۖ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَاكِمَا } وَعْدُٱلْآخِرَةِ جِئْنَابِكُمْ لَفِيفًا النَّا

وَبِٱلْحَقّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَاهُ لِنَقْرَأُهُ مَكَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَّثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا قُلُءَامِنُواْ بِهِۦٓٲۅؙٙڵٳٮۛٛۊؙؙمِنُوٓاْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ؞ٓإِذَا يُتُلَى ؠؠۧۼۣڗؙؖۅڹؘڸڵٲۮؘ۫قؘٳڹۺۘڿۜۮٵ؇؇ٷؠڡؙۛۅڵۅڹۺؠۘڂڹؘڔۜڹٵٙٳۣڹڬٲڹ وَغَدُرَبَّنَالَمَفُعُولًا ﴿ ﴿ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَمَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٤ ١٠ قُلُ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَو ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَ لِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ ال فَيَحًا لِّينُ ذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَنُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ مَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا به أَيَدًا ﴿ ٣ُ ﴾ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتِّخَا

هر و قل ادعوا ادعوا سم اللام



أُو اُدَّعُواْ ضم الواو وصلا



عِوْجًا قَيِّـمًا وصلاً: بلا

مَّا لَهُمْ بِهِ عِمِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبْآبِهِ مُرَكِّبُرَتْ كَلِمَ أَفْوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٥ فَلَعَلُّكَ بَحْمٌ نَفْسَكَ عَلَىٓءَاتُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ و إِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلْتِنَا عَجَبًا اللَّهُ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّغُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا إِنَّ فَضَرَ بْنَاعَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِشُواْ أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَاهُ أَلَّقَدُ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَـ وَكُلَّ عِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَهُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بِيَنِّ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡـبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوۡرَا إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّعُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقً اً ﴾ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَوْرُ عَن كُهْف هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقَرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايِنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيذِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلُمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١١٠ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَآبِلُّ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوّاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ كُمْ أَحَدًا اللَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدًا اللَّهُ



مَّرُفِقًا

فتح الميم وتفخيم الراء وكسر الفاء

تَّزُورَّ

إسكان الزاي وحذف الألف وتشديد الراء

> رُعُبُا ضم العين

لِبِثُتَّمُ إدغام الثاء في التاء ( الموضعين )

آ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُو عَلَيْهِم بُنْيَنَّأَ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ لَنتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَثُةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَنَقُولُونَ بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ، إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا كَ ۗ وَلِيثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ لَيْ السَّمَا وَاسْ وَٱلْأَرْضِ بُصِرَ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ وَأَحَدًا (أ) وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ لَّا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ٣

للانسرك بالتاء بدل الياء وإسكان الكاف

كَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّاوَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ,فُرُطًا ﴿ ۚ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آعُتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣) أُولَيِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْآنَهُ رُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (١٠) ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ ٣ كِلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَانَتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظَلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُۥ ثُمُرٌ فَقَالَ صَحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا

بِالْغُدُوةِ ضم الغين وإسكان الدال ثم واو مفتوحة

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف ( الموضعين )

مر مر ضم الثاء والميم مِنْهُمَا ضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة

لَّكِكَنَّا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

إِذ دَّخُلْتَ إدغام الذال إدغام الذال

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

بشمرهِ علم الثاء

عقبًا ضم القاف تَهُ، وَهُوَ ظُالِمٌ لّنَفْسِهِ عِقَالَ مَآأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَ اللهِ وَمَآ أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ ۖ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ٣ لَنكِنَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ١٣ وَلُوٓ لَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقُلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٣) فَعَسَى رَبِّيَّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا وَأُحِيطُ بِثُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰمَٱأَنفَقَ فِهَاوَهِيَ خَاوِيَّةً عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوَأُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ وَلَمْ تَكُن لَّهُ يَنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثَنَّ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ لْحَقَّهُ وَخَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ إِنَّ وَٱضْرِبْ هُمُ مَّثُلُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمُآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ ـ نِبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْكُلُّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا (6)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنْيَآ وَٱلْبَقِينَ مِّ فَلَمُّ نُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدَ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّالْقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعْمَتُمْ بِهِ وَيَقُولُونَ يُويَلُنُنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰهِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُووَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوٓ اللَّهِ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ ۗ ُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْلِ ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَهُ بن بدلا (٠٠) ْخُلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَالْمُضِ يَقُولَ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَكَعَوْ بُواْ هُمُ وَجَعَلْنَا بِينْهُمُ مَّوْبِقًا (00) وَرَءَا نُّوَا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا

الباء وفتح الباء وفتح الباء وفتح الباء موتع الباء من الباء من الباء منام: وغام الدال منام: وغام الباء منام: وغام الباء منام: وغام الباء وفتح ا

(A)

وَرِءِا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً ولقد مشام: مشرفنا المنام الدال مشام: حاء هم الدال مشام: عام الدال عشام: عام الدال عشام الدال عام الدال مناه فتحة المبيم والالف

قبكً كسر القاف وفتح الباء

هُرُوًا إبدال الواو همزة

> ضم الميم وفتح اللام

لَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن ح ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَيْءِ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ ۚ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَـٰذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوّا ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بَاينتِ رَبِّهِ-فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَىَ مَاقَدَّمَتْ يَذَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرَّأَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓ أَ إِذًا أَبَدًا ٧٠٠ وَرَثُكِ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمَوْبِلًا ﴿٥٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوْعِدًا ﴿ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَ لَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى بُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ١٠٠ فَكُمَّا بِلَغَا بُحْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُونَهُمَافَأْتَخَذَسَبِيلُهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللهُ

فَلَمَّا حِاوِزًا قَالَ لِفْتِيلَهُ ءَالِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِينًا الآ كَالَأُرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيد ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَننِهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللَّ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ اللَّهُ فُوجَدَاعَبُدُا مِّنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذُنَّاعِلْمَا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ۖ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧٧ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تَجُطُ بِهِ - خُبْرًا ﴿٨٧ قَالَ لُدُنِيِّ إِن شَكَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٠﴾ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنشَيْءٍ حَتَّىۤ ٱحۡدِثَ لَكَمِنْهُ ذِكْرُا فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ آقَالَ أَخُرَقُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ ۖ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ مَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنْلُهُ. ازَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا

أُنسَانِيهِ كسر الهاء

إسكان الياء

ابن ذكوان:

تَسْتَكَنِیّ

فتح اللام وتشديد النون ابن ذكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المقدم ۲. فتح اللام وتشديد النون

لهاد جيت مشام: ادغام الدال هِ الجيم (الموضعين)

مَعِی إسكان الياء

نُكُرًا

ابن ذكوان : ضم الكاف (1767) 1767) 1767) 1767) 171 171 171

معی اسکان الیا

لُنَّخُذتَّ إدغام الذال في التاء

> ووي رحمًا ضم الحاء

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلِ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ۖ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لُو شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَبِنُكَ بِنَأُولِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وِصَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ٧٠ وَأَمَّا ٱلْغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ( ﴿ فَأَرَدُنَآ أَن يُبِدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا قُكَانَ أَيُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (اللهُ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْرٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومًاقَلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرِّنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ لَنَّخِذَ حُسْنَا ﴿ اللَّهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ أَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيْعَذِّ بُدُرعَذَا بَانُكُولَ الألامُ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ رَجَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيسَرًا ١١٠ أَمُ أَنْبَعَ سَبَبًا ١١٠ حَتَّى إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ ۚ كُذَٰلِكَ وَقَدْأُحَطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ أَنَّ أَنْبَعَ سَبِيًا ﴿ أَنَّ كَتَّى إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّكَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لايكَادُونَيَفْقَهُونَقَوْلًا (٣٠) قَالُواْينذَاٱلْقَرْنَيْنِإِنَّ يَأْجُو<del>جَ وَمَأْجُوجَ</del> مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا سَدُّا ﴿ وَ اللَّهُ عَالَ مَامَكُّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٠٠) الله عَلَيْ أَبِرُٱلْخُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَازًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٦) فَمَا أُسْطُ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أُسْتَطْ عُواْ لَهُ نَقْبًا (٧٧)

اين ذكوان: إبدال الهمزة

والدال

ٷٚٛ ٷڹ ٷڹ ٷڹ ڰٳ ڰٳ ڰۄڰ

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

دُكًا تنوين الكاف دون همزة

مُرُوًا مُدال الواو ممزة

قَالَ هَٰذَا رَحْمَةُ مِن زَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُرَ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْأَنَّ الْفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ جَهَنَّمُ لِلْكَنِهِ بِنَ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ الْأَفْلُ قُلُ مُنْبِئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أُعْمَالًا الآنُ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ الْأَوْلَةِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاينتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ع فَيَطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزْنَا الْفَالَا ذَلِكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّهُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ( ﴿ أَقُلِلُّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِلْكَامَاتِ رَقِّ لَنْفِدَٱلْبُحُرُ قَبْلَأَنْ لَنْفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴿ ١٠٠﴾ كُرْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِلَّاٰ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاَّءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَـ



الألف مع المد

الألف مع المد

مُتُم مُتُ ضم الميم ضم الميم مُتُ كُسُر النون مُن فتح الميم فتح الميم فتح التاء فقط الدال في الميم الدال في ال

لسن فط فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

كِتُكِ بِقُوّةٍ وَءَاتَيْنُهُ ٱلْحُكُمُ صَ بانَا مِن لَدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقْيَا ﴿ ١٣﴾ وَبِيرًا بِوَلِدَيْهِ وَ كُن جَبّارًا عَصِيًّا ﴿ إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرُاسُويًا ٧٧) قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَاۤ أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالْتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنٌ وَلِنَجْعَ لَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتَ به عمكانًا قصِيتًا (٢٠) فَأَجاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنْكَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَ نِهَا مِن تَحِبْهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِتًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَهُزَىٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

لَقُد جِّمْتِ هشام: ادغام الدال في الجيم

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا (٣) فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, قَالُواْ يَكُمْرِيَكُمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْحًا فَرِيًّا ﴿٧٧ يَكَأُخْتَ هَنرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١١٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ اللَّهِ عَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ لِنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكَبِرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ أَنُّ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا اللهُ عَلَيْكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّ خِذَ مِن وَلَدِّسُبُّهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّ اللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِ عَظِيمٍ (٧٧) أَسْمِعْ بهمْ وَأَبْصِرْ نَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴿ ٢٠ ﴾

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَآفَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرَأَحَدًا

فَيكُونَ فتح النون وصلاً إبراهام: فتح فشام: فتح الهاء ثم ألف فتح التاء فتح التاء وصلا (جميع

قد جَّاءَ فِي مشام: إدغام الدال في الجيم

قد جاء في ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَّ إِبْرُهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

> مُخُلِصًا كسر اللام

وَأَنذِ رَهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اً" إِنَّا نَعُنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۚ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ أَنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ﴿ اللَّهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرُطًا سَوِيًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَبُتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آبِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللهُ يَكَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيَّا ﴿ فَالْ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبْرُهِيمُ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ فَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهِ عَلَمَّا أَعْتَزَهَمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبْتَ الْأَنْ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيُّ الْ أَنْ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ,كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا (اللهِ) المِنْ السِّلِينَ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبَ الطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَاهُ بِحِيًّا ﴿ ۚ ۗ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَحْمَنِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوكَانَ رَسُولَا نَبَيَّا ( ) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ ، مَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبْيًا ﴿ أَن وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَ الْوَكَيْكُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَآ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُٱلرَّحْمَن خَرُّواْسُجَّدًا وَبُكِيًا ١ ﴿ ٥٠ ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوٰ يَ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا المُ إِلَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ الرَّحْنَ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًا ﴿ اللَّهِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُوَّا إِلَّا سَلَمَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٠ يَلْكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ ١٠ وَمَانَنَنَّ لُ إِلَّا بِأُمْ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ الْأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ

اِبرهام مشام: فتح الها: ثم الف عَلَّ عَلَمُ مشام: إدغام اللام في التاء

أَعِذاً مشام: الإدخال مع التحقيق

إذًا ابن ذكوان وجهان: ۱. كحفص وهو المقدم ۲. بهمزة واحدة مكسورة

> مت ضم الميم محشيًا

جُثِياً ضم الجيم (المندون)

عُنِيًّا ضم العين

صُلِيًا ضم الصاد

وَرِيًّا

ابن ذكوان: إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء الثانية

الله ويَقُولُ أَلْإِنسَنُ أَءِ ذَا مَ كُرُ ٱلإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَدَلُ أَشُدُّعَلَى ٱلرَّحْمَن عِنْيًا (١٠) ثُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ لِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ الله أُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ ٧٧) وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ مْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيُّ أَلْفَرِيقَ بِنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٣٧﴾ وَلَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثُنَّا وَرِءْيًا اللَّهُ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَتَّى إِذَا رَأُوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدُيٌّ لتُ خَيْرُ عِندَرَيْكَ ثُوابًا

فُ كَاكِتِنَا وَقَالَ لا و تَعربُ كُنُتُ مَانَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا مَانَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُورِ كُونُواْ لَمُمْ عِزًا اللهُ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ اللهُ أَلُوتُو أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُنفرينَ اللهُ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُ لَهُم عَدًّا عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُ لَهُم عَدًّا لَمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدَا ﴿ ٥٥﴾ وَنَسُوقَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٨ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَة إِلَّا مَنِ اتَّخذعِندُ ﴿ ٧٧ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدُ ادًا (۱۸) تح كَادُ السَّمَاوَاتُ مِنْفَطَّ ضُ وَتَحَدُّ ٱلْحَيَالُ هَدَّالُ ١٠ أَن دَعُواْ للَّحْدُ: أَن يُنَّخِذُ وَلَدًا ﴿ إِن إِن حِ رض إلاءاتي الرَّحْنُ عبد

حسام: مشام: إدغام الدال في الجيم

ابدال التاء نون ساكنة مخفاه وكسر الطاء مخففة هك يع يو تحسن مشام: ادغام اللام في الناء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

١٩) وازم اسَّ نُهُ بلسانك قَوْمًا لَّذًا ﴿ ١٧ وَكُمْ أَهُلُ ) تَحِسُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا وأللكه آلزَّمَهُ الرِّحِيم ١ مَاأَنِزُ لَنَا عَلَمُكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا ﴾ تَنزيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُورَ تَٱلْعُلَى ﴿ لرُّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿۞ ٱللهُ مِمَافِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَ اوَمَاتَحْتَ ٱلثَّرِيٰ ﴿ وَإِن بَحْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ.يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ لْحُسْنَىٰ ﴿ ﴾ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰۤ ﴿ ﴾ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهُٰلِهِ ٱمۡكُثُواۤ إِنِّيٓ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِّيٓءَالِيَ أَوْأُجِدُعَكَى ٱلنَّارِهُدَى ﴿ فَالمَّا أَنَّاهَانُودِي يَـمُوسَيَّ ا إِنِّ أَنَا ْرَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدَّ

414

وَأَنَاٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِهِ وَالصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى اللَّهِ النَّاعَةَ ءَانيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىـهُ فَتَرْدَىٰ ٣ وَمَاتِلُكَ سِمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَمُ ا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَهُوسَيٰ ١٠٠ فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠٠ قَالَخُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١٠ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (٢٠) لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ ٣ ﴾ آذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ، طَعَى ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ١٥٥ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ١١٥ وَٱحْلُلُ عُقْدَةُ مِّن لِسَانِي ٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي ١٨) وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِّنَأُهْلِي ١٠ هَرُونَ أَخِي (٣٠) أَشْدُدْ بِهِ \* أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي (٣٠) كَنْسَيِّحكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٠) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلِكَ يَنْمُوسَىٰ (٣٠) وَلَقَدُمننَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَ (٧٧)

و لِي إسكان الياء وصلاً

اخِيَ أَشُدُدُ ممزة فطع مفتوحة

وَأُشْرِكُهُ ضم همزة القطع إِذ تمشى مشام: إدغام الذال

فَلَبِثْتُ إدغام الثاء في التاء

قًل جِعَنْكَ هشام: ادغام الدال في الجيم

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ إِنَّ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَدِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُۥ وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿ ۚ إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَى لَقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَلَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذَينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ 🖑 وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايَنتِي وَلَا نَينا فِي ذِكْرِي اللَّهِ ٱذْ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَى اللَّهُ فَقُولًا لَهُۥ فَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ مِيَنَدُكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَيٰ ١٠٠ قَالَ لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (اللهُ فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَةَ اللهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي الْأَنَّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى الْأَنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ١٠٠٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠٠



دُاوَسَلَكَ لُكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزِل مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِۦٓأَزْوَاجَامِن نَّبَاتِ شَتَّىٰ ﴿ ثُنَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ (١٠٠٠) ﴿ مِنْهَ َ غَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ <sup>(60)</sup> وَلَقَدُ أَرَيْنُهُ ءَايْتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ١٠٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَ لَكُنَّا تِينَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاو بِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ بَغُنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى ٥٠٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ٥) فَتُولِي فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمَّ أَنَّ إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَ وَقَدْ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ أَنَّ فَنَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالُوَ أَإِنْ هَلَاٰنِ لَسَلِحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطْرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي ﴿ اللَّهِ عَالَمُ مُعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُوْمَ مَن ٱسْتَعْلَىٰ

فتح النون

و ر ر و تخیل ابن ذکوان: بالناء بدل الیاء

نُلُقَّفُ مشام: فتح اللام وتشديد القاف

نَلَقَفُ ابن ذكوان: فتح اللام وتشديد القاف وضم الفاء

ع المنتم همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَكُمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلُ مَنْ (١٧) قلنا لا تخف إنك حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرِبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ٧ ۖ قَالَ ءَامِنتُمْ لَهُ وَبَلَ أَنْءَاذَنَ كُمْ إِنَّهُ لِكُبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْ فَالْأُقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ جُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمْنَّ شُدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ لَن نُّوْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجِآءَنَامِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقَضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نُقَضِي هَـٰ ٧٧) إِنَّاءَامَنَابِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خُطْيِنَا وَمَآ أَكْرَهْتُنُ يِّىخْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٣٧ۗ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْهِ مِمَا فَإِنَّ لَهُ مَجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِمَ اوْلَا يَحْيَىٰ ﴿ إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ نتِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلدَّرَجِنْ ٱلْعُلِي (٥٠ جَنْتُ عَدْنِ أُوذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَّكِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَجْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَ

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا يَخَنْفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ ۖ فَأَلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ الله وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّهِ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُم وَوَعَدْنَكُم جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَوَاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ اللهِ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَا قَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدِتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (١) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكُنَالِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ ٧٠)

وهی استان الزنها الزنها الزنها

بِمِلْكِنَا

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُكُ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ اللَّ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُثُمُّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠٠ وَلَقَدُقَالَ لَمُثُمُّ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي (٥٠) قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِيفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى (١) قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ (١) أَلَّا تَتَّبِعَنَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُول فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اللهُ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ أَوْ أَنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ كَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ,ثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ فِي ٱلْيَرِ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَنْهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

يبنوم كسراليم

كُنْالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْسَبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ أَنَّ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزْرِلَّا اللُّهُ خَلِدِينَ فِيدُّ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا اللَّهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِّبُثُتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ الْحَثْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اللَّهِ فَيَذَرُّهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللَّهُ لَّا تَرَىٰ فِهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسُا اللهُ يَوْمَهِذٍ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

قد سنبق مشام: إدغام الدال في السين

لِّبْتُمُ إدغام الثاء في التاء (الموضعين)



فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا إِللَّ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَّ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا (١٠٠٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَحَ الله إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ الله وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبِلَىٰ اللهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ هُمُا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوىٰ (١١) ثُمَّ ٱجْنَبَاهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يضِ لُّ وَلا يَشْقَى الله وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ ١٠٠٠ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَ ءَاينتُنَا فَنَسِينَهِ أَوَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرِفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِنَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَنَ الا اللهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِأُولِي ٱلنَّهِي (١١) وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ اللَّهُ فَأَصْبَرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (اللَّهُ وَلِا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيذً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١٣١ وَأُمُرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْماً لَا نَسْنَاكُ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقْوَى الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَّيِّهِ عَا أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللهُ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ، لَقَ الْوَاْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخَذَرَى اللهُ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللَّهِ

ياً تيم إبدال الناء باء



فك ركبي ضم القاف وحذف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

يوكن ياء بدل النون وفتح الحاء و ألف بعدها

كَانَت ظَّالِمَةً إدغام الناء إدغام الناء

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأَنَا بَعُدَهَا قَوْمً ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنَّهَا يَرُكُضُونَ اللَّا لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَكُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَاۤ إِنَّاكُنَّا طَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۚ لَوَ أَرَدُنَآ أَنُ نَّنَّخِذَ لَمُوَّا لَا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللهُ بَلِ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْ مَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نُصِفُونَ ١ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ وَلا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِ التَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِمُـُةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ (٢٠) لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (٢٠) أَمِ ٱتَّخَـٰذُواْ مِندُونِهِ ٤ ءَالِمَـٰةُ قُلْهَاتُواْ بُرُهِانَكُمْ ۖ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِيَ وَذَكَّرُ مَن قَبْلِي لِلَّا كُثْرُهُو لَا يَعْلَمُونَ

مرابعی إسكان الياء وصلاً ر كو حق ياء بدل النون وفتع الحاء و ألف بعدها

> (E) 74 (E

م اليم ضم اليم

وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيِّ إِلْيُهِ أَنْهُ وَلَا إِلَّهِ إِلَّا أَنَاْ فَأَعَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَٱلرَّحْمَنُ وَلَدَّاسُبْحَ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونِ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُ بأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ اللهُ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَنَدَلِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۖ أُوَلَمْ مَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَ مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَالُّهُمْ مَّتَدُونَ اللَّهِ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ ۖ أَوَهُمْ عَنْ ءَايِنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٣ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَإِيْنِ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهِ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهُ

كُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِهِ خُلِقَ ٱلَّإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِبِ وهو المقدم ٢. الفتح الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَٰدُ الله لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا تَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ أَنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ لِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ (اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ضم الدال الرَّحْنَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعُرِضُونَ (1) أُمَّ وصلا هَا أُهُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ بِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلاءِ وَءَابِآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْغَيَالِيُونِ

م سُسَمِعُ إبدال الياء

اَلْصُّحَدَّ فتح الميم

> ورقی، البنزیا ۱۳۳ وریا ۱۳۳ وریا

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَتَقُولُنَّ يَنُونِلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدُلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيبِنَ (٧) وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآةً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَانَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ اللَّ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِ عَلِمِينَ (الله إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ وَ اللَّهِ أُوا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ ثَمِينِ ١٠٠ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْخَيِّ أَمْرَأَنتَ مِنَ ٱللَّعِيينَ ﴿ فَالَ بَلِ زَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرِ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ (٥) وَتَالِلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَاكُمْ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ (٧)

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٥٨) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا عَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِ الْمُتِنَا يَتِإِبْرَهِيمُ ﴿ إِنَّ قَالَ بَلَّ فَعَكَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ إِنَّ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مَّ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُّلَآءِ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهِ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنْحُ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْنَا يَكُنَا أَرُكُونِي بَرُدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ ١٠ وَأُرادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ﴾ وَنَعَيْنَا لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـُرِّكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَنْقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَيْلِحِينَ ﴿٧٠﴾

مُالْت هشام وجهان ۱ . التسهيل مع الإدخال

مَا أُنتَ ٢ . تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> أُفَّ لَكُمُّ فتح الفاء

لم يعد يَضُرُّكُ

أُرِّمَةُ البيضة البيض الفين الفين الهمزتين وهو المقدم المقدم المقدم

٧٧) ولُوطًا ءَانْنِنْهُ حُكُمًا وَعَلَّمُ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخِبَيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فِي رَحْمَتِ نَأَ إِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّكِ ٧٠ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَحُبُلُ فَٱسۡتَجَبُنَا لَهُۥ فَنَحَّنَهُ وَأَهْ لَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٧) وَنَصَرْنِكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَ كُلَّا ءَانْيِنَا حُكُمًا وَعِلَا



وَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُهِ رِبِ لَهُ رُويَعُ مِلُوبِ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿٣٠ مَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَ لُهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبِينَ ٥٠ وَأَدْخُلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَآ إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَٱسْتَجَبَّنَا لَهُ وَجَيَّنْكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَٰ لِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ وَزَكَرِيًا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ وَرَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينَ (٨) فأستَجَيْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْمَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ كَارَغَبُ اوْرَهُبُ أُوكِكَانُواْ لَنَاخَاشِعِينَ ﴿

ن جي مذف النون

حذف النور الثانية وتشديد الجيم

وزكرياء زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد

اوَٱبْنَهَآ ءَايَةُلِلْعَنَلُمِينَ ۗ ۞ إِنَّ هَاذِ تُكُمُّ أُمَّةُ وَكِدةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَعْبُدُونِ ﴿ عُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم حُلُ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللهُ فَمَن يَعْمَلُ مِنِ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّكُ فُرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّالُهُ كَيْبُونَ اللَّهُ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ كَنْهُا أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّ إِذَا فُيْحَتَّ جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـ دُٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَـُكُ ٱلَّذِينَ نُفُرُواْ يَنُويْلَنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلِ كُنَّا ك الله إنتكم وكماتع بدُون من دُون حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَكَانَ هَنَّوُلَاءِ ءَالِهَةَ مَّاوَرَدُوهِ أَوَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ السَّ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةِ أُوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللَّهِ مِنَّا ٱلْحُسْنَةِ أُولَيْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللَّهِ

الأولى

ياجُوجُ وماجُوجُ إبدال الهمز ألفاً فيهما

سُهَا وَهُمْ فِي مَا اَشْتَهَ يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنَّا كَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهِ يَوْمَ نَطُوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ بَدَأْنَآ أَوَّلَ حَكِلِي نُعِيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِين كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلْأَرْضَ مَرْثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِيحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَالْبَلْغُا قِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ت أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوْعَدُونَ القول ويع لَمُ مَاتَح تُنَةُ لُكُمْ وَمَكَنَّعُ إِلَىٰ حِيم ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَيْ مَاتَصِفُونَ ا

لُّكِتُكُمُ كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها علی الافراد

قُل رَّبِّ ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء



## بِسْ مِلْتُهُ ٱلرَّحْمُ لِلْ ٱلرِّحِيمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُم أَلِكَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنِكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدٍ اللَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَمَ دِيدٍ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ أَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ رَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَكِيكُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُنيرِ ١٠ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ لَهُ ، فِي ٱلدُّنْيَا خِرْيُّ وَنُدِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ وَغَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنَّ أَصَابِنُهُ فِنْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَيْ مَا لَدُنْنَا وَٱلْأَخِرَةُ ذَٰلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَفْعِلِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُد بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهِ السَّمَآءِ ثُمَّ لَيغيظُ الله

لِيَقْطَعُ

كَذَالِكَ أَنزَلَنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّحِبِينَ وَٱلنَّصَرَ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٠٠٠ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٠ ﴿ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَنَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٢٠) إن ٱلله يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ أَسَا

**وَلُوَّلُوِا** تنوين كسر

لْدُوٓأُ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَيَمِ اللهِ وَالْمَسْ عَنْ اللَّهِ وَالْمَسْ وَالْمَسْ وَيَصُدُّ وَنَ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّآةً ٱلْعَنجِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ 💮 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُثْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيِّتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّهُ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ اللهُ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِرِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآهِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُلَّ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (١٠) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَرَبِةٍ عَوْاً حِلَّت لَكُمُ ٱلْأَنْعُدُمُ إِلَّا مَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ أَفَاجْتَ بِبُواْ ٱلرَّجْسِ مِنَ ٱلْأَوْثِ وَأَجْتَ نِبُواْ فَوْكَ ٱلزُّورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلِي الرَّا

سُولَهُ تنوين ضم

بلتي ابن ذكوان: إسكان الياء

لِيَقْضُواْ

وَلِيُوفُواْ

ابن ذكوان : كسر اللام

وَلِيَطُونُونُونُ ابن ذكوان:

ابن ذكوان: كسر اللام

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَبِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَفِهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَالِّمِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوْاْ وَيَشِيرِ ٱلْمُخْبِينِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِتَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلْبُدُتَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَهِمِ ٱللَّهِ لَكُورٌ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرُ كَلَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَنِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ اللهَ



**أَذِنَ** فتح الهمزة

لَّمُدِّمَت صَّوَامِعُ

> ابن ذكوان: إدغام التاء في الصاد

أُخُدُتُهُمُ

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۚ وَلَوۡلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٍ لَمُكِّمَتُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُ لَقُويُّ عَزِيرٌ اللَّهِ اللَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهَ وَأَصْحَابُ مَذَيَكُ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِينَ خَذْتُهُم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِدُ وَكِنِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (اللهِ

أخدتها أخدتها إدغام الذال

ندَ رَبِّكَ كَأَلِفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَّى ٱلْمَصِيرُ (الله عَلَيْكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ٓءَايَلِتِنَا مُعَلِجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ٥ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَنْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمُنيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطِانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَ مَا يُلَقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مَ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣٠ ۖ وَلِيَعْلَمُ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ تَ لَهُ، قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ ( وَ لَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْـُهُ نْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَا ك يوم عقيم (٥٥)

يْدِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَاهُمْ فَأَلَّذِينَ ءَا وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّهَالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِ ايْكِينَا فَأَوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُنْهِينٌ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُصِلُوٓا أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْوَةِينَ ١٨٥٠ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ وَآ ﴾ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَنُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱليَّهُ لَوَأَنَّ ٱللَّهَسَمِيعُ بَصِيرُ النَّهَارِ فِي ٱليَّهُ ل اللهُ ذَالِكَ بِأَنِّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنِّ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلَيُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ أَلَمْ تَكُرُ أَنِ ٱللَّهَ أَنزُلُ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهُ ٱلْهُ مَافِي ٱلسَّكَمَاوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ (اللهُ)

قُرِّ لُوا قُرِّ لُوا تشدید الناء



تَدْعُونَ بالناء بدل الياء

مُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَ مُّرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ للَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيكُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُ اللَّ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّي مُسْتَقِيمِ ٧ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ كُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ الله لَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطُنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿٧ وَإِذَانُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يُكَادُونَ سَعُلُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَّاقُلُ أَفَأَنِّينٌ كُمْ بِشَرِّ مِن ذَالِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَشْنَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُمَّ وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا فَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِةً إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُ عَزِيزُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ (٧٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاُعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🕯 🤍 وَجَنِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَا هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمُّ فَنِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ (١)



فَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ اللَّهِ إِلَّاعَلَيْ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَٰنِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ ۖ وَٱلَّذِينَ هُرّ أَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَنَاةٍ مِّن طِينِ ﴿ اللَّهُ مُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ اللَّهُ ثُرَّا خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضِغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُرُّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدُ ذَلِكَ مَيْتُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبَّعَثُونَ ١١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَابَقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ

عظماً فتح العين وإسكان الظاء وحذف الألف على الإفراد-

العظم فتح العين وإسكان الظاء وحذف الألف

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُرُ بِهِ - حَنَّاتٍ مِّ لَكُرْ فِهَافُوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (١١) وَشَجَ طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً تَشْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ " وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ١١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَكَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالُكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَثْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلْأَ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَنْدَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٣٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا يَنَّةُ فَ تَرَبَّصُواْبِهِ عَتَّى حِينِ أَن قَالَ رَبِّ أَنصُرُني الله عَا وَحَدِينَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُك بِأَعْيُنِنَا مَا فَإِذَا جِكَاءً أُمْرُنَا وَفَكَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْ , زَوْجَأْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْـ عِٱلْقَوْلُ تُخَاطِبني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَاقُو

نَّسْفِيكُمُ فتح النون

> شَاءَ ابن ذكوان امالة فتحة

جآء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ڪُلِ

حذف التنوين وكسر اللام أَنُّ أُعَبُدُوا ضم النون وصلاً

> مُتّمً ضم الميم



فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلمُنزلِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اللَّهُ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَدِينَ (٣) فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ (٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بِشُرُّ مِّتُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِنُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهُ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨ قَالَ رَبِّ أَنصُرُني بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ أَنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ الْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثُا ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ السَّالِمُ اللَّ

جاء بن ذكوان: إمالة فتحة جيم والألف

مَا تَسْبِقُ مِنْأُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ٣٤ أُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتْرَا كُلُّ مَاجَّاءً أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُمْ أَحَادِيثَ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِنَايَنْتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ أَنْفَالُواْ أَنْزُمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَنِيدُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ ( الله وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ( وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمْنَهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ أَنْ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَيُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴿ أَنَّ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٣٥ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُو بِهِ عِن مَالِ وَبَنِينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ الله الله الله الله عن خَشْيَة رَبِّهم مُشْفِقُونَ ﴿ اللهِ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ هُرِ مِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٥

س هَدُونَ (١٠)

ولَيْهِكَ يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَنِيقُونَ ١٠٠ وَلَا نُكُم نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ آوَلَدَيْنَا كِنْكُ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَحْتُرُوا ٱلْيَوْمُ إِلَّكُمْ مِنَّا لَالْنُصَرُونَ اللَّ عَدْكَانَتُ ءَايَدِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَيْمِ رَاتَهُ جُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَكُمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَاءَهُمْ مَّالَمْ يَأْ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمُ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١١) أُمُّر يَقُولُونَ بِهِ عِجِنَّةُ أَبَلَ جَأَءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثَّرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلُوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ أَرْضُ وَمَن فِيهِ سِي كُلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَر وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ

جاء هر ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

فخراج إسكان الراء وحذف الألف



وُ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِ، مَهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ أُخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّم وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنر وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ١١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُرْ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونِ ١٠٠٠ مَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٣ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ عَلَى مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ (١٧) قُلْ مَنْ بِيدِهِ-مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ا

إذا حذف الهمزا الأولى مثنا ضم الميم

هشام : إدخال ألف بين الهمزتين

تَذَّكُرُونَ تشدید الذال

لَحَقّ وَ إِنَّهُمْ لَكُندُبُونَ (١٠) مَعَهُ مِنْ إِلَاهِ إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَّاهِ بِمَ نُهُمْ عَلَىٰ بَعُضَ سُبْحَانُ ٱللَّهِ عَمَّايِصِفُونَ ﴿ ﴿ عَالِمِ بِوَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ قُل رَّبِّ ايُوعَدُونَ ﴿ ٣ كَنِ فَ لَا تَجْعَلُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِلِمِينَ ﴿ ثَانَ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ ﴿ ثَالَا ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعَنْ أَعْلَمْ بِمَايَصِفُونَ 📆 وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿٧﴾ وَأَعُوذُ بِ أَن يَحْضُرُ ون (١٨) حَتَّى إِذَاجِاءَ أُحدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَدِ أعمل صللحافيما تركث كلآ إنها كلمة هُو قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم مُرْزَخُ إِلَى يُومِنُعَثُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ ثَقَلَتُ مُوَ زِينُهُ مِفَأُوْلِيَهِكَ هُـُمُ ٱلْمُفْلِحُونِ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وَأَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فِي الله وُجُوهُهُما

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَعَلِيً

كَنْ ءَايَتِي تُنْكَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ غَلَبَتْ عَلَيْنَا مِشْقُو تُنَاوَكُنَّا قَوْمًا ضَآ لَينَ خْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴿ ﴿ فَا فَالْٱخْسَتُواْفِيهَا وَلَاثُكُلِّمُونِ ١٠٠٠﴾ إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَ امَنَّا فَأَغَفِرْ لَنَا وَأُرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (١٠٠٠) فَأَتَّخَذْتُمُو سِخْرِيًّا حَتَّىَ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَ جزيتُهُمُ ٱلْيَوْمِ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ إِبرُونَ ١١٠ قَلَ مُتُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدسِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَالُوا لَبَثْنَا يَوْمًا أَوْ يَعْضَ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ اللَّهِ قَسَلُ إِن لَيشَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّهُ أَنَّكُمُ لِيُّنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ فَتَعَلَى أَلَّهُ ٱلْمَلِكَ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ١١٠ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَن لَهُ بِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَ بِهِ يَ إِنَّ هُ وَلَا يُفَّ ٱلۡكَٰيۡفِرُونَ ﴿٧١٧ ۗ وَقُلرَّبِّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿١١٨

لبِشتمر إدغام الثاء في الناء

لِّبِثْتُمُّ إدغام الثاء في الناء



تَذَّكُرُونَ تشدید الذال

> أُرْبعَ فتع العين

وَالْخَامِسَةُ

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَنتِ بِيَنْنَتِ لَّعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ اللَّ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَامِانَةَ جَلْدَّةِ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٤) ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِأَللَّهُ إِنَّهُ لِمَنَ ٱلصَّادِقِينَ الْ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلِيدِينَ ٧٧ وَيَدْرَوُّأُ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ مِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ( ) وَٱلْخَلِمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ( ) وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءً و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَدُهُ شَرًّا لَّكُمْ مَلَّ اللَّهُ مَا خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ ۗ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيرًا وَقَالُواْهَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ،عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ وَهِيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُوْلَا إِذْ سَعِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ بِهَلْدَاسُبْحَننَكَ هَلَا ابْهَتَنْ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنْمُ مُّ وَمِنِينَ اللهُ وَثُمَّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلْآيِكِ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابٌ ٱلِيمُّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْ لَا

جاءو ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف (الموضعين)

اد سمعتموه مشام:

هشام: إدغام الذال في السين (الموضعين)

إِذ تَّلُقُونَهُۥ مشام: إدغام الذال في التاء



﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَينَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ، يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٌ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ كَ يُومِيدِ يُوفِيهِ مُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَٱلطَّيَبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِبُونَ لِلطَّيِبَاتِ أُوْلَيَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيدٌ ١٠٠ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِّاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا أَذَلِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١٠٠

بیوتگا کسرالباء موریع

**تَذَّكُرُونَ** تشدید الذال

أَحَدًا فَلَا نُدْخُلُوهَا حَتَّى ثُوُّ ذُرِجَ قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكِي لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُو سُرُّ (٢٨) لِّشَنَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ أَنُهُ تَا عَثَرَ مَسْكُو نَةٍ مَتَنُعُلَّكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا ثُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🕚 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَى رِهِمْ وَيَحْفَظُواْ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ آوَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِ أَ ْيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِبُ أَوْ أَبْنَآبِهِبُ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِبُ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أُخُوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أُوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْل ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبِّنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا لَعَلُّكُو تُفْلِحُونَ (٢١) إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

قيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

بيوتا كسر الباء

جيوبين ابن ذكوان: كسر الجيم

> غير فتح الراء

النساع هشام وقفاً: خمسة أوجه

ایه ضم الهاء وصلاً

ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغَنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فهم خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْ وَكُا رِهُواْ فَنَيْكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضُ لدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِ أَنزَلْنَاۚ إِلَيْكُورُ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَٱ أُرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَ نُّورٌ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَآءُ وَيَضْرِد لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ أَنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَ هُ, يُسَبِّحُ لُهُ, فَهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأُصَ

ٳػؙڒۿۿڹۜٙ

ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح كحفص وهو المقدم ٢. إمالة فتحة



ر ہے ہر یضیء مشام وقفاً: ستة أوجه

بيوت

يُسَبَّحُ

فتح الباء

رِجَالٌ لَّا نُلْهِيهُمْ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآء ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَيْرُ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِاءً مُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندُهُ فَوَقَّلُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهَ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ أُجِّيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابٌ ظُلْمَتُ بُعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَوْ يَكَدُّيرَنَهَا وَمَن لِّرَّيجُعَلِ اللَّهُ لَهُ رُنُورًا فَمَالَهُ مِن نُورِ ١٠٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَّاتٍ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانُهُ, وَتَسْبِيحُهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهَ يُسْرَجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يكادُ سَنَا بَرْقِهِ عِندُهُ بِالْأَبْصِيرِ اللهِ

جاء هر ابن ذكوان: إمالة فتحة

يُقَلَّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَيْكَ لَعَبْرَةً لِّأَوْلِ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۗ وَ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَقَدَّ أَنزَ لَنَا ءَايَتِ مُّبَيِّنَا وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ أَنُّ وَتَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطُعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَكِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَا دُعُوۤ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَا وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۖ ۞ إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيحُكُمُ بَيِّنَاهُم أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ٥٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْفَآمِزُونَ

ويتقهم ابن ذكوان: كسر القاف والهاء مع

ويتقه هشام وجهان: ۱. كسر القاف والهاء دون صلة وهو القدم ۲. كابن ذكوان



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمَّا كُم مَّا خُيِّلْتُكُو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبِكَحُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَيمِلُواْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيبَ أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُّبَدِّلَةُهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمُنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي كَفُرُ بَعْدُ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيْئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ يَكَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِسَتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُرْ ثَلَثَ مَزَّتِّ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن ٱلظَّهِ يرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُون عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَغْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ٥٠

كِلْسَكِنَّ بالياء بدل التاء

العشاع مشام وقفاً: خمسة أوجه

وَإِذَا بِكُغَ ٱلْأَطُّفُ لُ مِنكُمُ ٱلْحُكُمَ فَلْيَسْتَءُذِنُواْ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ ﴾ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بزينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ كَ خَيْرٌ لَّهُرَبِّ وَٱللَّهُ سَكِمِيعٌ عَلِيثٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَا مِرَكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا مِرَكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ كُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوْلِكُمْ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ يقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْــَتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تِحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَاكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

بِيُورِكِمُ كسر الباء

بيوت كسر الباء (٨ مرات)

> بيوتا كسر الباء

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَءُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرُوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَتَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الله الله عَلَهُ وَمُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَفَلْدِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ



لِفَلجَّاءُو هشام: إدغام الدال في الجيم

فَقَدُجِآءُو

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

مُسْحُورًا انظر مشام: مسم التقوين وصلاً

> بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشون والألف

وَيَجْعَلُ لَكَ ضم اللام

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغُلُقُونَ كُوُنَ لِأَنفُسِ هِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا حَيَوْةً وَلَانْشُورًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنِذَاۤ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآءُ وظُلْمًا وَزُورًا الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمُلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِ ٱلسَّمَنُوبِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَعَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواةِ ۗ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ رَنَـذِيرًا ﴿ ۖ أُو يُلُقَيَ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ ، جَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (١) انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَعَيِّهِ ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ أَنَّ كِلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا الْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوًاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٣ُ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُنُّهُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُنُّهُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلِّ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ ةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠٥٥ لَمُهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا ﴿ وَيَوْمَيَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْـبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَكَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمَّ هُمْ ضَلُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآءَ وَلِكِكِن مَّتَّعْتَهُمَّ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ ۖ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرُأْ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّحَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ ثَا

ر وو و نحشرهم بالنون بدل

فَنَقُولُ بالنون بدل الناء

عالمت مرافقه مشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

عا أنتم ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

يستطيعُونَ بالياء بدل التاء



أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكُمَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا (ا) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَتِ كَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا (اللهِ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـهُ هَبَآءُ مَن ثُورًا (اللهِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَ بِذَخَرُ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (اللهِ وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَيْمِ وَنُزِّلُ الْمَلَتِيكَةُ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا مَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ بِكُةُ

اً تُحَفَّدُتُ إدغام الذال في الناء

إذ جَّاءَ فِي هشام: ادغام الدال في الجيم

إِذْ جاءَ نِي الله ذكوان:

تَنزِيلًا ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَبِ إِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ الْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ الْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ الْكَيْفِرِينَ عَلَيْ الْمَاتِيلَةُ اللَّهُ الْمَاتِيلَةُ اللَّهُ اللَّعَلَى اللَّهُ الللْلَهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُلُلُكُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ ا

وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً كَانَاهُ تَرْتِيلًا اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله

يَكْرِبَ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (٣) وَكَذَالِكَ

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَيِّلِكَ هَادِيًا

وَلَا يَاْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَكَمِكَ شَكُّرٌ مَّكَانُا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللَّهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذُهُ بَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّهُمُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادَا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِي وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا اللَّهُ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَىُ لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يُرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١٠٠٠ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١٠ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاْ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا (اللهُ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ)

وثمودًا

السوع مشام وقفاً: أربعة أوجه

> هُرُوًا إبدال الواو معاة

بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

م م نشرًا نون بدل الباء

وَلَقَدُ صَرِّفْنِكُ مشام: إدغام الدال إنالمادال

مْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّا هُمْ إِلَّا كُالْأَنْعَنِيِّ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شُلَّاءً لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (0) ثُمَّرَقَبَضْ نَاهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ﴿ ثَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْنَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسُقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَّنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠ وَلُو شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَنِهِ لَـ هُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى هِيرًا (٥٠٠)

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذيرًا ﴿ ۚ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَّةَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿٥٧ وَتُوَح عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِنْ نُوْبِ عِبَادِهِ ـ خَبِيرًا ﴿ ٥٠ ۗ ٱلَّذِي خُلُقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَــُلْ بِهِـ خَبِيرًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠١ أَنْ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا ثُمْنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١٦) وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ تُونَ لِرَبِّهِ مَ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٧٠﴾

ابن ذكوان : امائة فتحة

قيلَ

هشام : إشمام كسرة القاف الضم



وزادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

يقترواً ضم الياء وكسر التاء

ضم الدال

بدون صلة

لَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرَ وَلَا لَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ (١٨) يُضْلِعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخَلَّدُ مُهَانًا الله إلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِ فَأُوْلَيْهِكَ يُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى فُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِيهِمْ لَدِّ يَخِدُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ٧٧ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا اللهُ أُولَتِيكَ يُجُرَونَ ٱلْغُرْفِ لَهُ بِم وفيها تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٥) الله قُلُ مَا يَعْبَوُا بِكُوْ رَبِّ الحسنت مستقراً ومقاماً كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللَّهِ



## طسَمَ اللُّ وَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ الْ إِن لَّشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرِّحْمَنِ مُعَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١٠٠ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللَّ أُولَمُ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبِكُنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ اللَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُمْؤُمِنِينَ ١ وَإِنَّا رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَالَقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ قُومَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ (اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِاللِّينَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَنَّ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ اللهُ قَالَ أَلَوْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ

وَلَبِثَتَ إدغام الثاء في التاء

قَالَ فَعَلَّنُهُمْ إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّا حُكمًا وجعلني من المُرْس عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيَ إِسْرَبِهِ بِلَ ﴿٢٣﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إَإِنكُنُهُمْ مُّوقِينِينَ الله قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تُسْتِمَعُونَ (٥٠) قَالَ رَبُّ ٱلْأُوَّالِينَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ إِنَّ رَسُولِكُمُ ٱلَّذِي ٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ ۖ ۗ اللَّهِ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَنهَا غَيْرِي لَأُجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ مُّ تُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿ ۖ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِن قِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُغَّبَانُ مُّبِينُ ﴿ اللَّهِ وَنُزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُّ مُ اللَّهُ أَن يُغْرِجَكُمُ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا الله عَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِّنِ حَشِرِينَ أَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿ ۖ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ المَ وقِيلُ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ اللَّهُ

اُلِّخُذتَّ إدغام الذال في الناء

أرجعة و هشام: همزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء ووصلها بواو

أرجعه ابن ذكوان: همزة ساكنة بعد الجيم وكسر الهاء

بدون صلة

وُقْيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيْلِيينَ ( أَنَّ فَلَمَّا جَآءَ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيلِيِينَ (أَنَّ قَالَ نَعَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ ۚ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ ٱلْقُواْمَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقَواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ ثِنَّ ۗ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَا اللَّهُ عَالَكُ عَلَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ ﴿ أَ قَالَ ءَامَنــُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّـٰهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأَصَلَّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَاضَمَّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايِنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۞ ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ اللهُ عَارُسُلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهُ إِنَّ هَنْوُلَّآءِ بِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ ٥٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِارُونَ مِمِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٧٠) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٠)

بها أن ذكوان: إمالة فتحة البيم والآلف متحة الأبين مشام: والألف مشام: بين الهمزتين بعد الهمزتين بعد المهرزتين المهرزتين بعد المهرزتين بعد المهرزتين بعد المهرزتين المهرزتين بعد المهرزتين المهرزتين المهرزتين المهرزتين المهرز المهرزتين المهرز المهرزتين المهرزتين المهرز ا

الفاف عادمنتم ممزة استفهام ثم ممزة مسهلة

فتح اللام

حدرون مشام: حذف الألف

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين معى اسكان الياء

إِذ تَّدُعُونَ مشام: ادغام الذال

فَلَمَّا تَرْيَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٥٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٧ } وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا أَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ ١٠ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَنكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الا اللهُ اللهُ عَنْ عُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ الا اللهُ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ عَابَآ عَنَا كَنْالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ ۗ أَنْتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ مُهِدِينِ (٧٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ اللهُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْدِين اللهُ وَٱلَّذِيّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠٠٠ رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٣٠)

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْةٍ. ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّهَ آلِينَ (٨) وَلَاتُغْزِنِيوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٧٨ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨ إِلَّامَنَ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (٥٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ وَثُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللهِ مِندُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوِّ مَنْكَصِرُونَ اللَّهِ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ اللَّهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ١٠٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ مَيمِ ١٠٠ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةُ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (نَّ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانُنَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ لَانَ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ ﴿ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

وَقْيلَ مشام: شمام كسرة



لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا لَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١١٠) قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرّْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِىكَذَّ بُونِ ﴿ ﴿ فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله أُمِّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١١١ } وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١١١ كُذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ ١١ إِنِّي لَكُورُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ١٠٠ فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٦ وَمَآأَسَّ لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ اللَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلُدُونَ اللَّا وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ آ اللَّهُ وَأَلَّعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٣) وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْكِمِ وَبَنِينَ ﴿٣٣﴾

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي

ر وعيون ابن ذكوان:

وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتُتَرَّكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا آءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ ا فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيتُ الْمُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا فَرِهِينَ ١١٥١ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٥) قَالُواْ إِنَّمَا أَنت مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٥٠) مَا أَنت إِلَّا بَشُرٌّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هَندِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ اللهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَاكَ أَكَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ۚ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَا

گذبت شمود بدغام التاء پ الثاء پ این دکوان کسر العین

> بيوتا بيوتا كسر الباء

لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نَنْقُو كُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿١٦٠ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣٧ وَمَ أَسْ كُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ السَّالَ السّ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٥٠ ۗ وَيَذَرُونَ مَاخَلُقَ لَكُوْ رَثُّكُمُ مِّنَأَزُوكِ حِكُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ١١١ قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَ فِيكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ رَبّ نِجِّني وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَهُ وَأُهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ١٧١ أُثُمُّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ١٧١ ۗ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِ مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٧ ﴾ وَإِنَّارَبُّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٧٧ كُذَّبَ أَصْحَا كَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْثُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ ﴿ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ ١٧٨ ﴾ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٧٧ وَمَآ أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ﴿ أُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴿ وَزِنُواْ مِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وَلَا تَتَخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٨)

فتح اللام وحذف الهمزة وفتح التاء ونبدأ بلام مفتوحة

٩٥٥ ښښ ښښ ۳۸ ۹۹۵

بِٱلْقُسْطَاسِ ضم القاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ عَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ ﴿ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّهُ مَلَىٰ يَلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ الْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ١١٠٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠٠ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّهُ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ و عُلَمَتُوالْبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ السُّ كَذَٰ إِلَّ سَلَكُنْ لُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْلًا يَشْعُرُونَ (اللهُ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعَنُ مُنظُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَبِعَذَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ( أَن أُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُون (

**کِسَفًا** إسکان السين

نَزَّلَ تشدید الزای

الروح فقع الحاء

ٱلأَمِينَ

فتح النون

تكن هم بالتاء بدل الياء

> عالية المالية المالية

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ (٢٠٧) وَمَآأُهُلَكُنَامِن قَرْبَةِ لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ ثُنَّ إِذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَا نُنَزَّلْتُ بِهِ ٱلشَّيَىٰطِينُ ﴿ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِنِ ٱبْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٥ ۖ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١١١ ) وَتُوكُلُّ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ١٧٧ ) ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ ١١٠ ۗ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هَلُ أُنبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينطِينُ اللهُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِهِ ("") يُلقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ (""") وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ السُّ ٱلْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٧)

فَتُوكِكُلُ

ورق المنافقة المنافق

## مِنْ الرَّحِيمِ

طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينٍ اللهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣ُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَامَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ كَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَشْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسيقِينَ (١١) فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً فَالْواْ هَلْدَا سِحْرٌ مُّبِيثُ (١١)

بِشِهَابِ

كسر الباء بدون تنوين

جآءَهَا

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

رءاهَا

وجهان ١.إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم

جاء تهم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظُرْ كَيْف كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوَّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلِّيمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُولًا يَشْعُرُونَ (١) فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَّتِ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّلِيرَ فَقَالَ مَالِكَ لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْكَآبِينَ (اللهُ الْأُعَذِبَنَهُ, عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَأَذْ بَحَنَّهُ أَوْلَيَأْتِينِي بِمُلْطَانِ مُبِينِ (أَنَّ فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ ء وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ "

مالي ابن ذكوان: إسكان الياء

فَكُثُ

ا وَقُوْمُهَا يَسَجُ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ الْ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ ۖ ٱللَّهُ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ ٱذْهَبِيكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُ كَرِيمٌ ۚ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ عَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمَرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ ۚ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٠ لَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةُ ابِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ <sup>(</sup>اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ اللَّ

يخفون بالياء بدل التاء

يُعَلِنُونَ بالياء بدل





فالقهة ابن ذكوان: كسر الهاء مع الصلة الكبرى

فالقه هشام وجهان: ۱. کسر الهاء دون صله وهو المقدم ۲. کان: ذکوان ابن ذكوان: امالة فتحة الجيم والآلف عالي، اسقاط اليا، وصلاً ووقفاً ابن ذكوان: وجهان ابن ذكوان: المالة فتحة الراء والهمزة

عَالَمْ عَلَمُ مُعَامِ وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

وهو المقدم

٢. الفتح

ا أَشَكُرُ ٢. التحقيق مع الإدخال

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

لَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُعِدُّونَن بِمَالِ فَمَآءَاتَٰنِ ءَاتَىٰكُم بِلَأَنتُم بَهُديَّتَكُمُ نُفْرَحُونَ ﴿ إِنَّ ۖ أَرْبُ بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةُ وَهُمْ صَغِرُونَ يَّاأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۖ ۖ ۖ ۖ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ ٣٦ ۚ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ إِنِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقرًّا عِندَهُ، قَالَ هَنذَا لرَبِّي لِيَبْلُونِيَ ءَأَشُكُرُ أَمَّ أَكُفُرُّومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِمِّـةً وَمَنكَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيُّ كَرِيمٌ ﴿ ثَا قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهُنْدِى أَمْرِ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (اللَّ فَلَمَّا حَآءَتْ قَا أَهَكَذَاعَ شُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ دَّهَامَاكَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَلْفِرِينَ لَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحٌ مُمُرَّدٌ مِّن قَوَارِي تُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَأَلَ يَكْفُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُورُ بِٱلسَّيَّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَتِ مِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوُّمُ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَكَرُواْ مَكِّرًا وَمَكَرُنَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنظَرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ فَيَلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظُلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ وَأَبْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ فِيهِ أَتَـأَتُونِ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُدَ تُبْصِرُونِ ۖ ﴿ ۚ ۚ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ۖ 🍪

أُنُّ ا**عَبُدُوا** ضم النون وصلاً

مهاك ضم الميم وفتح اللام

اِنگا کسر الهمزة

بيُورُهُ كسرالياء

كسر الباء

مشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم ۲. كحفص



كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ أَنَا فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ. قَدَّرْنَكها مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ ٥٠﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّافُسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٠ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنِ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِكُ مُعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ الله أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا ى وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْمُحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَوِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ كَثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِّ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي طُلُمَنتِ ٱلْمَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَنَحَ بُشَّمُّا بَيْنَ يَدَى

تُشْرِكُونَ بالتاء بدل الياء

أرع لك مشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين. وهو المقدم ٢. كحفص (كل المواضع)

لَّذَّكُرُونَ ابن ذكوان: تشديد الذال يَذَّكُرُونَ

م نشرًا نون بدل الباء

رَحْمَتِهِ ۗ أُولُهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ١٣﴾

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْم أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِفِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَلِّي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠﴾ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ (٧٠) وَيَقُولُونِ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧ فَلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٣٣) وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَامِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿٧)

أعلك مشام وجهان: ١. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم ٢. كحفص

أُ عِذاً مشام: إدخال ألف بين الهمرزتين

إننا همزة مكسورة ثم نون مشددة ثم نون مخففة مفتوحة

دبرينَ ﴿ ٨ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهُندِي ٱلْعُمْي عَن ضَ مِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللهُ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمْ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٢٠ ۗ وَنَوْمَ نَحَشُرُ مِن كُلِّ كَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُ كَتِّي حَتَّى إِذَا جَ ١٠ ووقع ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ دُخِرِينَ ﴿٧٧ وَتَرَى أَلِحِبَالَ تَعْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُرُ مُرّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَ

(8) (4) (4) (4) (7) (7)

ان کسر الهمزة

جآءُو

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بشاء ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

ءَاتُوهُ

همزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم واو

يَفْعَلُونَ مشام: بالياء

إدغام اللام ف التاء

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تَجْزُوْد إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أُعْبُدُ رَبِّ هَٰ لِإِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥكُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ لِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتُلُوَا الْقُرْءَانَّ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنَفْسه يَوْمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ﴿ وَقُلِٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَٰكِهِ عَنْعُرِفُونَهَ أَوْمَارَتُكِ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ اللهُ عَلَيْكُ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ۚ إِنَّا إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُضۡعِفُواْ

410

۲. کحفص

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ اللهِ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّر مُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ ٱلْمَيْرِ وَلَا تَخَافِ وَلا تَحْزَفَيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينِ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدَاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدَاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ عَلْوَلا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلَّكُمُ اللَّهِ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرَدُدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ أُللَّهِ حَقُّ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ, وَٱسۡـتَوَيۡ ءَانَيۡنَهُ حُكُمًا وَعِلۡمَاْ وَكُنالِكَ بَعۡزِي حُسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فَهَا رُجُلَيْنِ يَقْتَـٰنِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَنِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّقُ عُ فَأُسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ - فَوَكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٧ ﴾ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَرُقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرُهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ.قَالَ لَهُ مُوسَى ٓ إِنَّكَ لَعُويُّ الَّذِي مُّبِينٌ الله فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَمُوسَىٰ أَثْرِيدُ أَن تَقْتُكُنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (اللهُ وَجَآءً رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَى ٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (٢٠) فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١١)

وجاءَ ابن ذكوان : امالة فتحة

فتح الياء الشين والألف

آءَ مُذَبِّ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ اللهُ وَلَمَّا وَرُدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّرِي ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ ثُمَ ٱمْرَأْتَ يْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرُ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللَّ فَإَا مَهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياتَهِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلُمَّا جِياءَهُ، وقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ تَخَفُّ نَجُوتَ مِرْ ﴾ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَنْ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا سْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوَىُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن جُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن الصَّلِحِينَ اللهِ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ بِيْتُ فَلَا عُدُوَانَ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِي

فَلَمَّا قَضَين مُوسَى ٱلأَجِل وسَارَ بأَهْلِهِ عَا ٱلطَّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِمِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لِّعَلِّيَ ءَاتِيكُ عابِخَبَرٍ أَوْ جَلْوَهِ مِّرِى ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَهُ انُودِي مِن شَلِطِي الْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقُعَةِ كَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِفِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴿ ثُنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا نَهَ تَزُكَأُنَّهُ جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَىٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّمْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهُ بُرْهَكَنَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَىٰ فِرْعُوْبَ اللهُ عَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلُتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ الآل وَأَخِي هَـُرُونِ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأْرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ الْمُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا لُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايِنِينَآ أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِيهُ نَ ﴿٣٠﴾

٩٥٥٥ المالية المالي المالي المالية المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالي ال

> لَّعَلِّيَ تعاليا

جِدُوةِ كسر الجيم

رءاها

وجهان المالة فتحة لراء والهمزة والألف وهو المقدم

ٱلرُّهْبِ ضم الراء

> معي اسكان الياء

يُصدِّ قَنِيَ يَصُدِّ قَنِيَ القَاف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بان ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَّعَكِيِّي فتح الباء

أبيضة مشام وجهان ا.إدخال ألف بين الهمزنين وهو المقدم عنص ٢. كحفص

هُم مُّوسَى بِعَايَكِنِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سَمِعْنَابِهَنْدَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّٰلِلْمُونَ ﴿ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِمْ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىهِ مُوسَورٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ ۖ وَٱسْتَكْبَرُ نُودُهُ, فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّوٓ ٱلْنَهُمْ إِلَيْ نَا الآما) فأخَذُنكُهُ وَجُنُودُهُ. فَنَسَذّ فَأَنظُ كُنْفَ كَانَ عَنقَنَةُ ٱلظَّلَامِينَ لْنَنْهُمْ أَبِمَّةً كِذْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ اللهُ وَأَتَبَعُنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَ الْيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى

كَنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَ النا وَلِيكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنُطَاوَلَ عَ ٱلْمُمُرُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَهِ ۚ وَمَاكُّنْتَ بِجَانِب ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنَكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ لِتُسْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِٰكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جِكَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أُتَبِعْهُ كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمَّ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

سكحران فتح السين وألف بعدها وكسر الحاء



﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونِ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَلَم بِهِ عَنُومِنُونَ (٥٠) وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمُ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن فَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ ﴿٣٠ۗ أُوْلَيَكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللهِ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُوٓا إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسَلِكُنُهُمْ لَمْ تُسَكَّن مِنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكُ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَآ أُوبِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفُمْنَ وَعَدْنَاهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰتَوُلَآءٍ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلُ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدُعُوهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمْمُ وَرَأُوا ٱلْعَذَابُ لُو أُنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِدٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهِ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَدِيْحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ ١٧ وَرُبُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ارُّ مَا كَابَ لَمْهُ ٱلَّهِ يَرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠

وقيلَ هشام: شمام كسرة القاف الضم

أَرَهَ يْتُمْرِ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ ٧ ﴾ قُلْ أَرَءَ يْتُكُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَاثُهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٠) وَمِن زَحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٧ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانِينَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لِنَنُوٓ أُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧)



قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدْأُهُ لَكَ مِن قَبِلهِ عِينِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُجُمَ وَلَا يُسْتَكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٧ فَخْرَجَ عَلَى قُومِهِ، فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَارُونُ إِنَّهُ الدُّو حَظِّ عَظِيمِ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ (٥٠ فَعَسَفْنَا بهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبُ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَ لَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَ وَيُكَأَنَّهُ وُلاَيْفُلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ (١٠) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله منجاء بِٱلْحَسَنةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَ وَمُنجَاء بِٱلسَّيِّئةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

لخسف ضم الخاء وكسر السين

> جاء ابن ذكوان إمالة

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتِ لَرَآذُكَ إِلَى مَعَادُ قُل رَقِيَ الْعَلْمُ مَن جَآءً بِالْهُ كَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ مَا كُنْتَ الْعَلَمُ مَن جَآءً بِالْهُ كَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ مَا كُنْتَ لَا عَمْ وَالْمَا لَكُونَ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِكَ وَلاَ يَصُدُّ نَكَ عَنْ اللّهِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِكَ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَىٰ وَلِيكَ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَىٰ وَلِيكَ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِلَىٰ وَبِكَ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِلَىٰ وَبِكَ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَىٰ وَجُمَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللّ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسۡنَا ۗ وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيِثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَلَّهَ نَصُّرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (الله وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطْيَكُمْ مِن شَيْعٍ إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُوبَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكِ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الالف

فأنجيننك وأصحب السفينة وجعلنها ءاية للعكيين (اللهُ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّا إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوَّثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَرٌ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِيثِي ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ اللَّهُ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاأَةً وَ إِلَيْهِ تُقُلُّهُونَ اللَّهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَنُرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ

> جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِ ٤٤ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَّا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُ بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ ۞ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيَّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيِكَ ۚ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ عُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ السَّ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنِكِرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَٰتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ٣ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠٠

اُتِّحَدُتُرُ إدغام الذال إدااء



مُّودٌة بالتنوين مع الإقلاب

بَيْنَكُمُ فتح النون

أَرْجِتُكُم هشام: إدخال ألف بين الهمُزتين جَاءَتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة

إِبْراهَامَ مشام: فتح الهاء ثم ألف

جاءَتُ

إمالة فتعة الجيم والألف

سوت ع إشمام كسرة السين الضم

مُرِّلُونَ فتح النون وتشدید الزاي

و شموداً تقوين الدال وصلاً

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشِّرِيٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِّيَنَهُۥ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا أَن جِمَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعُزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلَيْرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَيْ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ عَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣)

رُ وَهَامَانَ وَلَقَالُهُ جَآءَ هُم مُوسَى بِٱلْبِيّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِقِينَ الله فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ فِي فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُوإِنَّ أَوْهَرَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوِّكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ لِلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱتَّلُ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِأَكُمُ وَٱللَّهُ مَا

جَاءَ هُرُ إِدْ عَامَ الدار فِي الجيم وَلَقَلُهُ الزدكوان المالة فتحة الجيم والألف كسر الباء



﴿ وَلَا تَجَادِلُوٓ أَأَهُلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدٌ وَنَعَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ اللهِ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنا إِلْيَك ٱلْكِتنبُ فَٱلَّذِينَ ءَانيَّنَهُمُ ٱلْكِئب يُؤْمِنُونَ بِهِ إِنَّ وَمِنْ هَلَوُلاَّءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجُحُدُ بِالْكِلْدِيا آ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ لَتْ أُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنكِ وَلا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذَا لَا رَبَّابَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ ءَايَنَ أَيْنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِيمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِ فِي عُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنِ عِندَ ٱللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ ١٠٠ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّالَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٥) قُلُكُفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

وْنَكَ بِٱلْعَذَابُ وَلَوْلَآ أَجُلُ مُسَمَّى لَجَآءَ هُوُ ٱلْعَذَا نْيِنَهُمُ بَغْنَةً وَهُمُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ ٥٠ كَا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَ نُّمُ لَمُحِيطُةُ إِلْكَافِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ وهُ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأُعَبُدُونِ وَ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُوتِ أَنَّمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ٥٧ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعَنِّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكَّلُونَ ١٠٠٠ وَكَأْيَن مِن دَاَّبَةٍ لَّاتَحُهِ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَهِن أَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَـَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقَدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَح عُثْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَّوُنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف لجيم والألف بالنون بدل الياء

> ارضي فتح اليا

هَندِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعَبُّوَ إِنَّ ٱلدَّارَٱ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لُوِّكَ أَنُواْيَعٌ لَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِذَا رَحَ لَّفُلُكِ دَعُوُّا ٱللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَيْنِهُمْ إِلَى يُشْرِكُونَ اللَّهِ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْفَسَوْفَ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفَيِا لْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧٧) وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّن أُفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّب بَٱلْحَقّ في جَهَنَّمَ مَثُوك لِلْكَ فِينَ نَا لَنَهُ دِينَّهُمْ شُبُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ والله الرحمز الرحي الله في أدنى الأرض



وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَنكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفُلُونَ ٧) أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيُّ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِّهِمُ لَكَنفِرُونَ ١٠ أُولَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُواْ ٱلسُّوَأَيَ أَنْ كَذَّ بُواْ بِعَايَنْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرَّكَا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَا يِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونِ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (اللهُ

وَجِآءَتُهُمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف اً لُمينتِ إسكان الياء المينت إسكان الياء

ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح التاء وضم الراء وهو القدم ۲. كحفص

لِلْعَلَمِينَ

وَأَمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِايَنتِنا وَلِقَآي ٱلْآخِرَةِ فَأُولَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ إِنَّ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونِ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ ٧٧ ۗ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّمَا وَاسِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَاينتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ نَنتَشِرُونِ ١٠٠ وَمِنْ ءَايَلتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَلِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَٰنِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَمِنْ ءَايَنبِهِ ۽ مَنَامُكُمُ بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَصَّلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايْكِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَثُنَرَّكُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي ِ بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُوتِهَآ إِنَّ اللَّهُ

وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ١٠٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ٣٠ وَهُوالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْ إِولَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوالْعَ بِينُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ صَرَبَ لَكُم مَثَ لَا مِنْ أَنفُسِكُمُ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ حَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِرَّفَمَنَ يَهْدِى مَنَّ أَضَكُ ٱللَّهُوكَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأُقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَعَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ الْا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَكِحَتَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقْيِمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَتَرْقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللهُ



للخرع للخادي والعشرون

١

وَ إِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدَعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُ مِّنْهُ رَحْمَةَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانْيْنَاهُم فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ الْأَنَّ أَمْ أَنْزِلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَافَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ اللَّهِ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَّآوَ إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ ثُوِّمِنُونَ ﴿ ١٠٠ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٢٠ وَمَآءَ اللَّهُ مِن رِّبًا لَيَرْبُواْ فِيَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِوَمَآ ءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣) اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَايِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ ثَا خُلُهَ رَالْفُسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كُسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (اللهُ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّ عُثْرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيَّ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يُومُ لا مُردَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصَّدَّعُونَ الآيًا كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ لَا فَكُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَصْلِدٍ } إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَأَنَّ وَمِنْ ءَايَننِهِ ۗ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَلتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ا وَ إِن كَانُوا مِن قَبْل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم الم وَ اللَّهُ عَانَظُر إِلَى ءَاثُنِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْتِهَا إِنَّ فَاللَّهُ مَا يُكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

فياء وهم أبن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

ابن ذكوان: إسكان السين هشام وجهان: ١. فتح السين وهو المقدم ٢. اسكان

أرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا 04) ضَعْفِقُوَّةً ثُمَّرَ جَعَلَ مِنْ بَعَ لَهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ١٠٠ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَانُواْ نُوَّفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَٱلْإِيمَٰنَ بِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْد مُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلَّذِينَ

ضُعُفِ مُعفًا ضعفًا منم الضاد

لَبِثْتُمُ ادغام الثاء في الثاء

تنفع الناء

وَلَقَد صَّرَبْنَا إدغام الدال إدغام الدال

لَمْ اللَّهِ يَلْكَءَايَتُ ٱلْكِنْبِٱلْمَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَأَ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَنُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُـ لْأَخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ ﴿ ۚ أُولَٰ إِنَّ أُولَٰ إِلَّ كَالَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمَّ وَأُولَٰ إِلَى هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا أَوْلَيْمِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتَلِّي عَلَيْهِ ءَ إِينُنَا وَلَيْ مُسْتَحَبِّرًا كَأْنِ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيَهِ وَقُلَّ فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ (٥) خَلِدِينَ فِهِ أُوعَدُ ٱللهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ خَلَقَ لسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدُ بِكُمْ وَبَثَّ فِهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ اللهِ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ } بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ اللَّهُ

ويتخذه ضم الذال هرو هرو إبدال الواو همزة أن أشكر ضم النون وصلا (الموضعين)

يبني كسر الياء (كل المواضع)

وَلِقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمْنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَّ ٱشَّكُرْ لِللَّهِ وَمَن لَشَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْيُّ حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ نُّقْمَانُ لِإَبْنِهِ ءَوَهُوَ يَعِظُهُ, يَبُنَيَّ لَا نُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَلَتْ هُأَمُّهُ. وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْ لِلدِّيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ وَإِن جَلْهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنِبَّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧) وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ١١ وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضِ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ (١)

لَّمْ تَرَوْلْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَنِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَاكِئَبِ ثَمْنِيرِ ٣٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوۡكَانَ ٱلشُّيْطُنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَيُّ وَ إِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٦٥ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنكَ كَفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ 📆 وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَلُوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلُكُمْ وَٱلْبَحْرِيمُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ١٠٠٠)

نِعْمَةُ

إسكان العين وإبدال الهاء تاء مربوطة منونة بالفتح

فيل هشام: شمام كسرة القاف الضم ر و ر تدعون بالتاء بدل الماء

أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّتِلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلِّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى وَأَبَ ٱللَّهَ لُونَ خَبِيرٌ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُرْتَى ٱلْمُرْتَرَ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَينتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاعَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوُا ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ هُم مُّقَنَصِدُّ وَمَا يَجُحَدُ بِعَايَكِنِنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ ٣٠ كِتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَأَخْشُواْ نَوْمًا عَنَ وَلَٰدِهِۦ وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِۦ شَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ لْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مِّاذَا تَكْسِبُ غَدَّآ وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ

الْمَرُ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُعَذِر قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ ۖ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكِّرُونَ ﴿ ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ مَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (0) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي ٱلَّحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍخُلُقَكٍّ، وَبَدَأَ خَلْقَٱلِّإِنسَنِ مِنطِينِ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسَّلَهُ مِن شُكَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّىكُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُُوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونِ ﴾ وَقَالُواْأَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ 🕛 ﴿ قُلْ يَنُوفَّكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ

خُلُقُهُو

**إذًا** حذف الهمزة الأولى

ارع نا مشام: إدخال ألف بين الهمزتين



وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّا ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ إِنَّمَايُؤُمِنُ بِّايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ مُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمُ مِّن قُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَّاءً أُ بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّهُ أَفْمَنَكَانَ مُوْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَأْ لَا يَسْتَوُونَ اللهِ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِبُونَ ۖ



وفيل هشام: إشمام كسرة

مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَ اللهُ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايِنتِ رَبِّهِ مَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ <sup>(17)</sup> وَلَقَدْءَ الْيُن كِتَنَبُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاآبِةٍ ۚ وَجَعَلْنَكُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ (٣٠٠) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونِ بأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايِنِينَايُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ إِنَّ رَبِّكَ لُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بِلْأُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتٍّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ لُ مِنْهُ أَنْعُنْهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ قَلَيْوَمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَأَنظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

أيمة مشام وجهان ١٠ إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم



يَّأَيُّهُا ٱلنَّيْ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ . وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُورُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَوْهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَكَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النِّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمٌّ وَأَزْوَكُوهُ أَمَّ هَانُهُمٌّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ

تَظُّنهَرُونَ فتح التاء وتشديد الظاء

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم

مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَكَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ١١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللَّ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْ نَهَ لَاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنِهَـ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا

إِذِ بِجَاءَ تُكُمُ إِذِ بِجَاءُ وَكُمُ مشام: إدغام الذال في الجيم في الجيم

إِذْ جِاءَ تَكُمُّ إِذْ جِاءَ وَكُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> و إذ زَّاغَتِ مشام: ادغام الذال

الظُّنُونا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

مقام فتح الميم الأولى

بيوتنا كسر الباء 60000 \$[4] \$[4] \$[4] \$[4] \$[4]

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إسوة كسر الهمزة بيان ذكوان: إمالة فتحة الراء ولهمزة

زادهم ابن ذکوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة

لِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّر ﴾ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ مَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلُّمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْمِ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ﴿ قَدْيَعْلُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنَا خَوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآوَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۖ ٱلْشِحَّةَ عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءً ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوه نَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَتِكَ لَمْ نُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ مَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ هَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحَزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ لْأَعْرَابِ يَشْتُلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ لُّقَدِّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ حَسَنَةُ لِمَّن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّارَءَا الْمُوَّمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُو لَهُ. لَدَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَيَهُ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ نَعَبُهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُّ وَمَابَدُّلُواْ بَبْدِيلًا ﴿ اللَّهُ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدَيْنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقَانَقَـٰتُلُوكَ وَتَأْسِرُوكَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضَالَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِ إِلَى كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ يَننِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْمَذَابُ صِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِسِيرًا

بشآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

اً لُرُّعُبَ ضم العين

ور نصعِفُ بنون دون ألف

مكسورة

العذاب فتع الباء



**وُقِرُنَ** کسر القاف

بِيُوتِكُنَّ كسر الباء (الموضعين)

ن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِها أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْ ثُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأُطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴿ اللهِ وَاُذْكُرُ بِ مَا يُتُلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِيْنِ وَٱلْقَنِيْنَاتِ وَٱلصَّنِدِقِينَ وَٱلصَّندِقَاتِ وَٱلصَّنجِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللّ

الكون الموادة الموادة

وكاتم كسر التاء

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَمْرًا أَن يَّ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,فَقَدْضَ مُّبِينًا ﴿ ۚ ﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ كَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّي ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنَّهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَأَمْسَنَّهُ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِنِ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣﴾ ٱلَّذِيبَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَايَغْشُونَ أُحَدًّا إِلَّاٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ ثَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبَيّ بَ فَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ يَّتَأَثُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا ٱذَكْرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كِثِيرًا (اللَّهُ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَا وَأُصِيلًا اللهِ هُوَاللَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ عِكْتُهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

تُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ وَسَلَمٌ وَأَعَدُّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ٣٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ١٠٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١٠٠٠ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَمَلَا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَلَّ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجُكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَاةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠



ترجئ إبدال الياء ممزة

بيۇت كسر الباء

إبنه شام: إمالة فتحة النون والألف

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنُغَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْفَىٓ أَن تَقَرَّأُعَيْدُ وَلَا يَعْزَنَ وَيُرْضَانِكَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا ﴿ اللَّ اللَّهِ عَلَى لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِيدِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا آَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا (اللهُ اللَّهُ عَلَيمًا

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآء إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُ أَنُّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الله وَمَلَيْكَ تَهُ لِيصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُل لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَهِ لَيْنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُيَّلُوا تَفْتِيلًا ١١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن يَحِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ مَبْدِيلًا اللهِ



يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلُّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ إِنَّا ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبُراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١١٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا الله يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۗ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًاجَهُولًا ﴿ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْمِرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيهُا ﴿٣٠

مَمْذُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأَخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَـرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنِ ثُمِينِ ٣ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَاتِّ أَوْلَيَهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريةٌ الله وَٱلَّذِينَ سَعُو فِي ءَاينتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْك لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَرْبِيزِٱلْحَمِيدِ (٢) وَقَالَٱلَّذِينَكَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرْ عَلَىٰرَجُلِ يُنَيِّتُكُمُّمْ إِذَامُزِّقْتُ مَكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

عُلِمُ

اً ليمر تنوين كسر

أُفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجنَّةٌ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ مِرَوْا إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِ ۚ ٱلْأَرْضَأُوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنِ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْءَ الْبَنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِّ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ 💮 أَن ٱعْمَلُ سَيِغَنتٍ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرُدِّ وَٱعۡمَلُواْ صَلِحَّ إِنِّ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ ۗ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ لُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُۥمَايِشَآءُ مِن مُّحَـٰرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رُّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِكَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

كَسُفًا السين سكان السين



منساً تهر ابن ذكوان: اسكان

بن و ر إسكان الهمزة ابن ذكوان:

في الصاد وتخفيف الدال م قل

ضم اللام

كُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَهِ لْطِ وَأَثْلِ وَشَىءِ مِّن سِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَـٰنَافِهَا قُرُى ظُلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِسِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا عَامِينَ لأُخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنَّهَ ﴾ قُل أَدْعُوا الَّذِينَ حُونَ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ فِي ا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهُ ﴿ قُلْمَن يَرْزُقُ كُمْ مِينِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِلَكُمْ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (3) قُل لَا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (00) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ آء كُلَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الل وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنِذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣٠ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوَّمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ



فرع فتح الفاء والزاي إِذ جُمَّاءً كُو الدغام الذال في الجيم إِذَ جَمَاءً كُو ابن ذكوان: الجيم والالف الجيم والالف

اِد تأمروننا مشام: دغام الذال

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُيرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضِعِفُوٓٱ عَنَ ٱلْمُكَدَىٰ بَعُدَ إِذْ جَآءَ كُرِبَلُكُنتُ مِ تُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ مِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَّ أَنَ نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ ٓ أَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُحِمِّزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٣٣ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَآ إِنَّابِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُرُ أُمُولًا وَأُولَادًا وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٠﴾ قَلَ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّأَ كُثُرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَآ أَمْوا لُكُمْ وَلِآ أَوْلِنَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلَّفَىٰ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَٰيَكَ لَهُمْ جَزَّآءُ ٱلضِّعْفِ أُوهُمْ فِي ٱلْغُرُفِيْتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ ءَايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونِ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقْدِرُ لُهُۥوَمَآ نَفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ

محسرهم بالنون بدل الياء

نقول بالنون بدل الياء

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَنَوُلَآء إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ سُبْحَننكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِئَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِمَ اَيَٰتُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا ٓ إِفُّكُ ثُمُفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآ ءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللهُ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْجَوِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ الْمُ

اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ (٥) وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ عَ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّ نَاوُشُ مِن كَفَرُواْ بِدِءِمِن قَبِّ لَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ المن وحد اعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِيشَكِّ مُّرِيبٍ (0) مِاللَّهِ ٱلرَّحْنَ الرِّحِيمِ

ترجع ترجع فتح التاء وكسر الجيم

فرءاه ابن ذكوان: وجهان ۱.إمالة فتحة لراء والهمزة والألف وهو المقدم ۲.الفتح

والألف وهو المقدم ۲.الفتح ميت إسكان الياء

لُّ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبِتُ رُسُ يُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّيَّكُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلذُّنْيَ كُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَىٰ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبُهُ لِيكُونُواْمِنُ أَصِحَبُ ٱلسَّعِيرِ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱ مُّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ٧ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَفْرَ فَإِنَّٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نُذْهَبُ نَفْتُ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَايَصْنَعُونَ ۗ ۗ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ ٱرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مِّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ ٱلنَّشُورُ ﴿ أَنَّ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَ كُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَٰتِكَ هُوَمَ لَقَكُمُ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَ يَنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَ لَلَّهِ يَسِ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شُرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونِهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَصَّلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُورَ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله عَالَيُّهُما النَّاسُ أَنتُهُ الْفُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ اللهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّنَ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُّ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ



إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنَت بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (١٠) نَتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيهَا نَذِيرٌ ﴿ ﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ الْمُندِ (۞ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦثُمَرَٰتِ تُخْنِلِفًا أَلْوَانُهُمْ وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ ابيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَ لِفُ أَلْوَانُهَ وَغَرَابِيثُ سُودُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلَّهِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُۥكَذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِهِ رَّحُونَ بَحِدَةً لِن تَكُورُ (١٠) لَوُفِيهُ

وَٱلَّذِيَّ أُوْحَيِّنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَ لَخَبِيرُ أَبْصِيرٌ اللَّ ثُمُّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ لِّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فَهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوَّ أَولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعَزِي كُلُّ كَ فُورِ ١٣٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنْذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ السَّالَ السُّدُودِ ﴿

وَلُؤُلُوا مُ

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم

كُوْ خَلْدِيفَ فِي ٱلْأَرْضُ فَهَنِ كُفِّهَ فَعَلَيْهِ كُفُّهُ وُرُولًا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَمُ مُثِمِّ لِثَهِ فَي ٱلسَّمَوَتِ اتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلِّ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَهِن زَالُتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّن ابْعَدِهِ عَ إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا السُّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦْ فَهَلۡ يَنْظُرُونِ ۖ إِلَّا سُنَّتَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا أرْض فَنظُرُواْ كُنْفُ كَانَ عَنْقَا أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِّ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرً

بيتنت زاد ألف بعد النون على الحمع

ورق المنابط الماساط الماص

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ( الموضعين )

رادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

السيقي مشام وقفاً: ثلاثة أوجه جآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يسَ وَالْقُرْءَانِ ادغام النون في الواو

سُكُا ضم السين (الموضعين)

ا أندرتهم مشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

ا أَنْدُرْتُهُمْ ٢ . تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَابَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىۤ أَجَلِ مُسَمِّىً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا (0) فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا (0)

بِسْ مِلْسَاءِ ٱلدَّحْنُزِ ٱلرِّحِبَ

يس ( ) وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْحَكِيمِ ( ) إِنّكَ لَمِن َ الْمُرْسَلِينَ ( ) عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ( ) مَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ( ) لِلْمُنذِرَقَوْمَامَا أَنْذِرَءَ ابَا وَهُمْ فَهُمْ غَيفِلُونَ ( ) لَقَدْحَقَ ٱلْقُولُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( ) لَقَدْحَقَ ٱلْقُولُ عَلَىٰ الْمُنْفِي إِلَى فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( ) إِنّا جَعَلْنَا فِي آعَنْقِهِمْ أَعْلَلًا فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّ قُمْمَ حُونَ ( ) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَا اللَّهُ مَ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ( ) وَسَوَآءً وَمِنْ خَلِفِهِمْ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَ رَتُهُمْ أَمْ لَوْمُ مُونَ اللَّهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( ) إِنّمَا الْمُذِرُ عَلَىٰ مِنْ اَتّبَعَ ٱلذِرْتُهُمْ أَمْ لَوْمُ مُنَا الرَّحْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ( ) إِنّمَا الْمُذِرُ مُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( ) إِنّمَا الْمُذِرُ مُمْ مَلِيمُ مَا أَمْ لَوْمُ مَلَى اللّهُ مَا الْمَعْرَفِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ أَمُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

مرب لَمُمُ مَّشُلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهُمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْمَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُتَ وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيثُ اللهُ قَالُواْ طَيَرِكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ إِن وَجَاءً مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْتَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ١٠٠ وَمَا لِي لَاۤ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ مَا إِنَّ اللَّهِ عَلَّم إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣٣) إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٣) إِنِّ ۽ امَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلُ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي لَمُونَ اللَّهُ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَٱلْمُكُرِّمِينَ (٧٧)



مُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُونِ عِدَةً فَإِذَا هُمْ خَيَمِدُونَ صَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَ ادِمَا يَأْتِيهِ و مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ ٣) أَلَوْمُووْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ لَيْمَ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٣) وَءَايَةٌ لَمُّهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنَهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ نَبِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ ـ عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشَكُرُونَ (٣٠) سُبْحَنَ ٱلَّذِي كُلَّهَا مِمَّا تُنَابِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايِئُةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ ٣٧ وَٱلشَّـمَسُ تَجَـرِي لِمُسْتَقَرّ لَهَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ اللهِ وَٱلْقَـمَرَقَدَّ رَنَكُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ كَاٱلشَّمْسُ مَلْبَعَى لَمَآ أَن تُدُرِكَ لْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

العيونِ ابن ذكوان:

وَءَايَٰڎٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّتَتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ إِنَّ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ اللَّهُ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقُهُم فَلاصَرِيخَ وَلَاهُمْ يُنفَذُونَ ﴿ ثَنَّ إِلَّارَحْمَةُ مِّنَّا وَمَنَّعًا إِلَى حِينِ ﴿ نَنْ ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ((6) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَا يَةٍ مِّنْءَايكتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِ <u>ۅَٳۮؘٳڡٙۑڶۿؙؠٛٲؙڹڣۣڡۛٛۅٳ۠ڡؠۜٙٳۯڒؘڨٙڴؗۄؙٛٵۘڵڷۘۮؙڡؘٵڶۘٱڵۜۮؠڹؘ؞</u> لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱ أَنُطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطۡعَمَهُۥ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِمُّبِينِ ﴿ كُنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (٨) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَح (الله فَالْايسَتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللهِ عَالُواْ يُوَيِّلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقِدِنَّاهَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ لُونَ ١٠٠٠ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٠ فَأَلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تَجْهَزُونَ إِلَّا مَاهِ

ذُرِيَّاتِهِمُ ألف بعد الياء وكسر التاء

فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

يُحَصِّمُونَ هشام: فتح الخاء

> حكة لطيفة على الألف لحفص

مُّرُقَدِنَا هُندَا لاسكت علي الالف وصلاً

مَّايَدَّعُونَ ﴿ ٥٠ سَكَمُ قَوْلًا مِّن زَّبِّ زَّحِي ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبَى عَادَمَ أَتُهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٥٠) تَعۡبُدُواۡ الشَّيۡطَانِّ إِنَّهُۥلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ ۖ وَأَنِ ٱعْبُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهِ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ حِلَّا كَثِمَّا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٱصْلَوْهِاٱلْيُوْمَ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلْتُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ تكسيُونَ (١٠) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَ فَأَنَّكِ يُنْصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخَنَاهُمْ كِّسْهُ فِي ٱلْخِلُقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاعَلَّمَنَـٰهُٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ اوَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْ

وَأَنُّ ا**عَبُدُونِ** ضم النون وصلاً

مجبلًا ضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام

فتح النون الأولى و إسكان النون الثانية وضم الثانية وضم

ابن ذكوان: بالتاء بدل الياء لِّتُنذِرَ

أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَ مَلِكُونَ اللَّ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَهُمْ فَهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ٧٧٠ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ اللَّهِ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣ أَوَلَوْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ اللَّهِ قُلْ يُحِيبِهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ اللُّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُومِ مَنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ فَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ ﴾ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيَّاأَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴿١٠﴾ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ المُعْرَدُةُ الصِّيَّافَانِيُّ اللَّهِ الصِّيَّافَانِيُّ اللَّهِ الصَّيَّافَانِيُّ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِينَ

ومشارب مشام المالة فتحة الشين والألف

فَيكُونَ فتح النون وصلاً برينة كسر التاء دون تثوين

يسمعون إسكان السين وتخفيف المهم

إذًا همزة مكسورة على الإخبار

مُننا ضم اليم

أَدِعِنَّا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

أَوْ إسكان الواو

وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًّا ﴿ ۚ فَٱلرَّحِرَتِ زَجْرًا ﴿ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكُرًا ﴿ ۖ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكُرًا إِنَّا إِلَاهَكُوْ لَوْحِدُ اللَّهُ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ اْلْمَشَارِقِ ٥٠ إِنَّازَيِّنَا السَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ ١٠ وَحِفْظًا مِّن كُلِ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ٧ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِلِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ اللهِ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أُم مِّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُرُونَ اللَّ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ كُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُمُّبِينُ ١٠٠٠ أَعِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهِ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلأَوَّلُونَ اللهِ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ W فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَوَيْلُنَاهَلَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهِ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِنْكَذِّبُونَ اللهِ المُشْرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعَبُدُونَ السَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَجِيمِ ٣٠٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠٠٠

مَالَكُمْ لَا لَنَاصَرُونَ ١٠٠ بَلِ هُوُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَ لُونَ ٧٣ ۚ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٨٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ يَرَّ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ ٢ فَأَغُوَيْنَكُمْمُ إِنَّا كُنَّا غَنْوِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ١٠٥٥ وَيَقُولُونَ أَيِّنًا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ ﴿ ثُلَ بَلْجَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللَّ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُكُمْ تَعْمَلُونَ الله إلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (اللَّهُ اللّ فَوَكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ اللَّهِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّعَ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَبِلِينَ كَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ ﴿ ثَنَّ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِينَ (اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونُ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّهُ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهُ

هيل مشام: الشام كسر أريناً مشام وجهان: وهوالمقدم وهوالمقدم عمد كسر

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

الجيم والألف

أَرِعِ نَّكُ مشام: إدخال ألف بين الهمزتين

إذًا همزة مكسورة على الإخبار

مننا ضم الميم

أَدِعِ نَّأُ هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

فرع أه ابن ذكوان: وجهان المالة فتحة

الراء والهمزة والألف وهو المقدم ١٤.الفتح

وَلْقَدُ ضَّلَّ إدغام الدال إدغام الدال إدغام الدال

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

أُءِ نَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٠﴾ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ٥٤) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ ١٥ لمثْل هَنذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْحَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ اللهُمُ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ مْفَ كَانَ عَنقيَةُ ٱلْمُنذُرِينَ الْ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿٧٧﴾ سَلَامُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ وَالْمُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ٢٠ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَنِهِ - لَإِبْرَهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَاءً رَبَّهُ. بِقَلْبِسَلِيمٍ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَغَبُدُونَ ١٠٠٠ أَبِفَكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (٥) فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧٧) فَنَظَرَنَظُرةً فِي ٱلنُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهُ قَالَأَتَعَبُدُونَ مَالَنْحِتُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١١٠ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيْحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِحَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَالِينَ ﴿١٠٠) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَعِثُ قَالَ يَتَأْمِتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

إِذ جَاءَ مشام: إدغام الذال في الجيم

وگلی افغالفا افغالفا دولیک دولیک

إذ جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أَرْبِقُكُمُّا هشام: إدخال الف بين الهمزتين

يَكُبُنَي كسر الياء

يَكَأَبِتَ وصلاً: فتح التاء وقفاً: بالهاء

شاء ابن ذكوان إمالة فتحة الشنن والألف قَد صَّدَّقُتَ هشام: إدغام الدال في الصاد

وَ إِنْ الْبَاسَ الْبَاسَ وجهان: البدا همزة وصل القطع وعند البدء وهو المقدم بها بهمزة فإنه يبتدىء بها بهمزة بها بهمزة البداء مفتوحة بها بهمزة البداء البداء

ضم الهاء رُبُّكُمْ وُرُبُّ مُورِبُ

صَدَّفْتَ ٱلرُّهُ كِيَّ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ (١٠٠٠) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (١٠٠٠) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي المُن سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ (١١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الله وَبَدَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرّيّتِهمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكَا عَلَى مُوسَى اللهُ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ نِنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ اللَّهِ وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِئْبَ (١١١) سَكَنْمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ لذلك عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عُونَ بَعُلًا وَيَذَرُونَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ الْمُثَا وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿١٦) سَلَتُمْ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آ اللَّهُ وَإِنَّا لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِيرِينَ الْ أَنَّهُ مُمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَإِنَّكُولَلْمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللهِ وَبِٱلْيَالِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ اللَّ فَأَلْنَقَمَهُ أَخُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ اللَّا فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ لِنَا ۖ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لِنَا ۖ لَلْبَثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ لِنَا ۖ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْم إِلَى حِينِ ﴿ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّا أُمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِكَ ةَ إِنَكَا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهُ أَلآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُلِدِبُونَ ﴿ وَإِنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُلِدِبُونَ ﴿ وَأَنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُلِدِبُونَ ﴿ وَأَنَّ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَانِينَ ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَإِنَّا لِللَّهُ وَإِنَّا لِللَّهُ وَإِنَّا لِللَّهُ وَإِنَّا لِللَّهُ وَإِنَّا لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّ

**اُلْمُخْلِصِينَ** كسر اللام

ال ياسين فتح الهمزة وزاد ألفا بعدها وكسر اللام



لُذِّكُرُونَ تشدید الذال

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام (الموضعين)

وكقد سَّبقَتُ هشام: إدغام الدال في السين

مَا لَكُرْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ الْأَنْكَ أَفَلَا لَذَكُّرُونَ الْأَنْكُ أُمَّ لَكُوْ سُلْطَكُنُّ مُّب اللهُ فَأَتُواْبِكِنَيِكُوْ إِنكُنكُمْ صَادِقِينَ اللهُ وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ الْمُ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأُونَ الْآوَالَ إِلَّا عِبَادَاً لللهِ الْمُخْلَصِينَ النَّا ۖ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ النَّا مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِتِنِينَ اللَّ إِلَّامَنْ هُوَصَالِٱلْجَحِيمِ اللَّهُ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَوْنَ ﴿ ١٥٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ (١١١) وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ (١١٧) لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكُرَّا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (١٨١) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٦٠ فَكُفُرُواْ بِهِ مَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٧٠ وَلَقَدُّ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُّ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ ١٧٧ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧٧ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٠) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٧﴾ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿٧٧﴾ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ اللهِ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨) وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَا كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ وَعِجْبُواْ أَن جَاءَهُمْ مُّنذِرُ مِّنَهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرُ كُذَّابُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ أَجَعَلُ لْأَلِهَ لَهُ إِلَاهًا وَحِدًّا إِنَّ هَلَا لَشَيْءُعُجَابٌ ٥ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّا هَلَا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ 🕚 مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا ٱخْلِلَقُّ اللَّ ٱعُنْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِ شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ أَمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ( ) أَمْرَكُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ اللَّهُ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّا كُذَّبِتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوْلَادِ ﴿ اللَّهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُةِ أُوْلَيْهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهُ إِنَّ كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَنَّؤُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَتَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ١٠٠ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِللَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١١٠

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

أ • نزل هشام ثلاثة أوجه مرتبة كالتالي: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

۲.الإدخال مع تحقيق الهمزة الثانية

لَيْكُة

فتح اللام وحذف الهمزة وفتح التاء وصلاً، ونبدأ بلام مفتوحة إِذ سُّورُوا مشام: ادغام الذال

المحراب ابن ذكوان وجهان: ۱.إمالة وهوالمقدم ۲. فتح إذدّكُخلُواً

ولي



لَقَدُ ظُّلُمكُ ابن ذكوان: إدغام الدال شِي الظاء

عَلَىٰ مَا نَقُولُونَ وَأَذْكُرُ عَيْدُنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدَ إِنَّهُ وَأَ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ عَشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأَوَّابُ (١٠) وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَةَ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا (1.) اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ ٣٤ إِنَّ هَلَاۤٱأَخِىلَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣٠) قَالَ لْقَدْ ظُلْمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءَ لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلللُّ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ (الله عَنَفُرْنَا لَهُ وَذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ وِعِندَنَا لَزُلْفَى وَ-اللهُ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُكُم بَيْنَ ٱلنَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ لِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَيدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ أَمْ نَجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَارِ الله المَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلِيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الله المُعْرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ الله فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللَّهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَدًا ثُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرْسِيِّهِ عَلَى الْعَفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (٣٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٠) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ اللَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهِ الْأَلْكُ هَذَا عَطَآؤُنا فَأُمْنُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لُزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ وَأَذْ كُرْعَبْدُنَا أَيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ أَرْكُضُ بِرِجَالِكَ هَلَا مُعْتَسَالْ بَارِدُ وَسَرَابُ (١٠)

وعدابٍ أركض مشام: صم التنوين وصلاً

بخالِصة هشام: كسر التاء بدل التنوين

> ۵۵۵۵ النان المران المان الاص المان اص المان اص اص اص اص اص ال المان اص اص ال الم اص ال المان المان المان المان المان اص اص ال الم اص اص ال المان اص ال الم اص ال الم اص الم اص ال الم اص ال الم اص ال الم و ال الم و الم و الم و الم و الم و الم و اص و اص و و الم و الم و الم و الم و ف و و الم و اص الم و اص اص اص اص اص و اص و اص و اص اص و اص و و اص و اص و و اص و اص و و اص و اص

وغساق المنافق المنافق

وَوَهَبْنَا لَهُۥَ أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَدِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُصْرِب بِهِ عَوْلًا تَحْنُثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ لَكُ وَأَذَكُرْ عِبْدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ (اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ (اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٩٠٠ هَنَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (اللَّهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ الله الله الله مُتَكِعِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرًابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ إِنَّا هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ اللَّهُ هَـٰذَا وَإِتَ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ ( أَنَّ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لُلِهَادُ ( أَنَّ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَعَسَّاقُ (٥٧) وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ وَأَزُواجُ (٥٨) هَنذَا فَوْجٌ مُّقُنَّحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ١٠٠٠ قَالُواْ بِلَ أَنتُمَ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِيْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ اللَّ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلتَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّهُ أَتَّخَذُنَّهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحُقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرِّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ اللَّهِ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (11) قُلْهُونَبَوُّأُ عَظِيمٌ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ٧٧ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن زُوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ ٧٧ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ أَسُتَكُبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥٠ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَمَّ خَلَقَنْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقَنْهُ ومِن طِينٍ الله عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ الله وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعزَّ لِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (١٠٠) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٨٠)

لي إسكان الياء

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام فَا لَحُقَّ فتع القاف

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ١١٠ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ فَلُ مَآ أَسْءَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٠) إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُ,بَعْدَحِيبِ ﴿٨٨) مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَندِبُّ كَفَّارُ ﴿ لَا لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ وَهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلْيُلِّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَعًى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ (0)

خَلَقَكُرُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَلَمِ ثُمَانِيَةً أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَنتِ ثَلَنثٍ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٠ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشَكُّرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُم بِمَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنَاكُ السَّدُورِ اللهُ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيضِلَ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنْكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ اللَّ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ (اللهُ

يرضه و بن ذكوان : وصل الهاء بواو

يرضه مشام وجهان: ۱. كحفص وهو المقدم ۲. إسكان

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُ وأَمَاشِئْتُمْ مِّن دُونِهِ عُ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ هُمُمِينَ فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِمُ مُظْلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُوعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنكِبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تُخْلِفًا أَلُونُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّاثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١)

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِّهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 📆 ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِٰ ذَٰ اِلَّكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَآ أَهُ وَمَن يُضَّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ أَفَمَن يَنَقِي بِوَجْهِدِ عِسُوَّةَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ (أَنُّ وَلَقَدٌ ضَرِّيْكَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرُّ عَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ فَيُعَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّا إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَعْنَصِمُونَ اللهِ

وقيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَلُقَدُ ضَّرَبْنَا ادغام الدال خالضاد (0)) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (3) (2) (4) (2) (4) (2) (5) (2) (6) (2) (7) (2) (7) (2) (8) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2) (9) (2

إِذْ جَاءَهُ وَ مشام: ادغام الذال في الجيم

إِذْ جاءَهُ وَ ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثَّوِّي لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَالَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندُ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ كَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم خَسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ لِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحُوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ أَلِيسَ ٱللَّهُ بِعَنِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ ﴿ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَيِّ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلُ أَفْرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلَ كُسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكُّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَكُوُّمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿

إِنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَآ أَنتَ عَلَيْهِ بُوكِيلِ (اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكتٍ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّهِ أَمِ الشَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَوُ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا نُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بُيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فُنْدَوْ البِهِ عِن سُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَكُم مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 🐿

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَامَسَ أَلْإِنسَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ ، عَلَى عِلْم عَبِلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّا قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُو مَ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهِ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٠) ﴿ قُلْ يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقَنطُواْ مِن رَّمْ قِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ فَا تَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ (٥٠)



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَرَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ كَا مَلَىٰ قَدْ جَاءَ تُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ وَبُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوِّي لِلْمُتَكَبِّينَ ﴿ ۚ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـٰقَوَّا بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَثُنُهُمُ ٱلشُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ١٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿٦٦ ۗ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بِوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱلسَّمَاوَكُ مَطُويَّنَتُ بِيَمِينِهِ أَسُبُحَنَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلُونَ ﴿ اللَّهُ

قُدُ هشام: هشام: إدغام الدال قد قد قد قد الجيم البدي البدي البديم الميم المي

امروبي بنونين مخففتين الأولى مفتوحة والثانية سَاعَ ابن ذكوان: إمالة فتحة

وجاًىء مشام: الجيم الضم الجيم الضم الشمام كسرة السين الضم (الموضعين)

جاء وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

فُرِّحُتُ وفُرِّحَتُ شدید الناء فیهما

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

خَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ مَن شَآءَ ٱللَّهُٓ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشُرَقَتِ ٱلأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئنَبُ وَجِ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ وَوُقِيَتُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ كَفَرُوٓ اْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنَذًا قَالُواْ بَلَنِ وَلَنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱۮ۫ڂؙڵؙۅۜٲٲڹۅؘۘڔؘجَهنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَآفَيِئُسَ مَثْوَى اَلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ٣٠﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ آءُ فَنَعُمَ أَجْرُ ٱلْعَكِم نَتَبُوّاً مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَا



وَقْيلَ

هشام : شمام كسرة لقاف الضم



جم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

فَأَخُذُ مَّهُمُ إدغام الذال في الناء

كُلِمَتُ ألف بعد الميم على الجمع إذ يع أرد تدعون مشام: ادغام الذال

رَبَّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ﴾ وَقِهِمُ ٱلْسَيْءَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّءَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدُرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُّعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنَا ٓ أَمَتِّنا ٱلْمُنَّيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتِيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفْرْتُمُ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ، وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّا فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرَهَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُغْلِصِينَ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠ يَوْمَ هُم بَدِرُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ

يُحُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنْظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَابِّنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَلْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَى عِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلهِ مُ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَن وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِاَينِينَ الله فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ كَذَّابُ اللَّهُ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقَتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ الَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ اللَّهِ نِسَاءَ هُمَّ وَمَا

بِشَىءٍ مشام وقفاً: أربعة أوجه



تَكُعُونَ

مِنكُرُ

إبدال الهاء كافاً مع الاخفاء

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف و أن فتح الواو دون همزة قبلها

يظهر فتح الياء والهاء

الفساد ضم الدال

وَقَدُ جَّاءَ كُمُ مشام: ادغام الدال فالحدم

وَقَدُ جَآءَكُمُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ كُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ ۖ ﴾ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَّبِّرِ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ ى يَكُنْهُ إِيمَانَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣) وَيَنْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (٣٣)

كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ م بِهِ إِ حَتَّى ٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَرُسُولًا حَكَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفً مُّرْتَابُ ﴿ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطُنِ فِي ءَايِنتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَىٰهُمَّ كُبُرَ مَقُتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّبِ جَبَّادِ ﴿ ثُنَّ ۗ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَلَمُنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّ ٱسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥُ كَذِبًّا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ، وَصُدَّعَن ٱلسَّبِيلْ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٨) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجَزِّي إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأَوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ السَّ

وحمد

و<del>(8</del>) البنيا المها المها المها

ما لِيَ هشام: فتح الياء

اد خلواً ممزة وصل وضم الخاء

وَيَكَفُوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَحَفُورَ فِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِيهِ، عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ اللهُ لَاجُرُمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّناً إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّهِ جَادِ ﴿ اللَّهُ فَوَقَعْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (60) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (الله عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَّنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (الْ

تَنفُعُ الناء بدل الياء

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَثَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ فَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَابَ اللَّ هُدُى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ( اللهِ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعُدَ ٱللهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَر اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَىٰهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ أُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَخُلُقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءَ ۚ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ (٥٨)

يَّذُكُرُونَ بالياء بدل

انَّ ٱلسَّاعَةَ لَآيٰبُةٌ لَّارَبُ فِيهَا وَلَئِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّا لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَٰتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّا دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (١٠) كُذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايِنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ اللهُ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزُقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ۖ فَتَجَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَنْلُمِينَ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهِ مُثَلَّ الْمُعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُثَلَّ الْمُعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُثَالًا اللَّهُ اللَّهِ مُثَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 📆

الم دالان دكوان: المالة فتحة المالة المالة

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَـبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُو يُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّى مِن قَبُلَّ وَلِنَبْلُغُوَّا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۗ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَلِ لَّهُ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ لَكُونُ اللَّهُ الْكَافُرِينَ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ ۚ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ ٧٠ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُـدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوۡ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

شيوخًا ابن ذكوان: كسر الشين فيكون فتح النون وصلاً

قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم بان ذكوان : إمالة فتحة الحدم والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبِلْكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي عَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا حِكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُنُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ يَحْمَلُونَ اللهِ وَيُربِكُمْ ءَايكتِهِ عَأَى ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسَّتُمُّ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوُاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥوَكَ فَرَنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُنَّاتً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (٥٠)

ماء تهم ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف



جمر بن ذكوان:

ابن دخوان: إمالة فتحة الحاء والألف

ا بنگم مشام وجهان: ۱. الإدخال مع التسهيل

أبينكم ٢. الإدخال

الإدخال مع التحقيق



إذ جَّاءَ تَهُمُ مشام: ادغام الذال في الجيم

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جاً موها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

نُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَة عَادِ وَثَمُودَ اللَّهُ إِذْ جَاءً تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَيْ كُدُّ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤنِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٧ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَنَّ حَتَّى إِذَا مَلْمَا مُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُورُ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظُنُّكُو ٱلَّذِي ظُنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ ٱلْخَنْسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصِّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَيَّضَا لَمُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ اللهُ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧) ذَالِكَ جَزَآهُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ بِنَايَلِنَا يَجْحَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (0)



أَرُّنَا إسكان الراء مفخمة

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللَّهُ نَعُنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشَتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آ ﴾ وَلَانَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدَوٌّ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَآ إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٍ ١٠٠ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُرُ لِاتَّسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَر وَأُسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَيْلِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ ١٠٠



وَمِنْ ءَايَنِيهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَةَ ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِّ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُهُ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَآءَ هُمُّ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ رَبُلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيعِ السَّ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِكُهُ ﴿ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآآء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْإِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ وَلَقَدٌ ءَائِيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوُلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ مُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُريب (6) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا لِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (1)

جاء هم الن ذكوان : إمالة فتحة

**قیل** هشام: اشمام کسد

أُعْمِى المُعْمِى المُعْمِى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَامِ المُعْمِعِيمِ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمِعِمِيمِ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِمِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِمِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِمِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِمِيمِ المُعْمِعِمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ ال



إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ كَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنًا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَضَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُمْ مِّن يَحِيصِ ﴿ لَا يَسْتَهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ أَذَقَّنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتَّهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندَهُۥلَلْحُسَنَيْ فَلَنُنِّيِّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِبِهِ عَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَر اللهِ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهمَّ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ثَنَّ أَلَاۤ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَحِيطُ ﴿

وناء ابن ذكوان: قدم الألف وأخر الهمزة مع المد المتصل

كَ كُذَٰ لِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٧) لَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلَىٰ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بَوَكِيلِ كُ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَرَبِيَّا لِّنُنذِ رَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهُ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ٧٧ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٨٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيآ ٤ فَأَللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْفِي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُّمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ أَنيبُ

جمّ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

شآء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمُ مِّنْ أَنفُسِه وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيدُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّهِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَضَيْنَابِهِ عِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَهَدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ وُرِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفي شَكِّي مِنْ مُ مُريب كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِ لللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَكُمْ أَعْمَلُهُ

٩٩٥٥ ١٤٩ ١٤٩

إِبْرُاهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

حاء هم م ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنُهُ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ (١) ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَرَزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوى ٱلْعَزِيزُ (الله مَن كَاكَ يُريدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرَثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُؤَيهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ تَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّنالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّنالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَيرُ ("")

نُوِّیِهِ شام وجهار کسر الها

مع عدم الصلة، وهو المقدم

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّشُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُلُ لَّآ أَسْئَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ وَمِهَا حُسِّنًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ وَهُوالَّذِي يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ 😚 وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفِرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْفَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَيرُ بَصِيرٌ ﴿ ١٧ ﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَينشُرُ رَحْمَتُهُ. وَهُوَ ٱلْوَلِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَاينِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَاتَبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهِ وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كسبتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ اللَّهِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ

يفعلون بالياء بدل التاء

> ٩٥٥٥ نتبت لاېزيا ٤٩

مُّصِيبَةٍ بِمَا حذف الفاء

يَعْلَمُ الم

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَىدِ اللهِ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهْرِونَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ يُجَلِدِلُونَ فِي ءَايَلِنَامَا لَكُم مِن تَحِيصٍ اللهِ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ اللهُ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبُّمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّرُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ وَلَمَنِ ٱنكَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَكِيكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ (اللهُ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَاثُ أَلِيهُ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِن وَلِيِّ مِن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ اللهُ اللهُ عَلَى إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

نَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُوقِيمِ اللهِ وَمَاكَاتَ لَكُمْ مِنْ أَوْلِيآ } يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرِ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّم وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِتَكُ أُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كُفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهُ لِمَن يَشَآهُ إِنْثُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُور اللَّهِ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآبِي جِحَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ عَلِيٌّ حَكِيمٌ الله





جم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

مهندا کسر المیم وفتح الهاء وألف بعدها مخرجون مخرجون ابن ذكوان: فتح التاء وضم الراء

> ينشؤ فتح الياء وإسكان النون مخفاة وتخفيف الشين

عند نون ساكنة مخفاة بدل الباء دون ألف وفتح

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بُلْدَةً مَّيْتًأ كَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظَهُورِهِ -ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنَدَاوَمَاكُنَّالَهُۥمُقْرِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ﴿ اللَّهِ أَمِرا تَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَىٰكُمُ بِٱلْبَـنِينَ ﴿ ۚ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَكَّا ظُلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠٠٠ أَوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ ۖ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنُدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُمْنَبُ شَهَادَ ثُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠٠ أَمَّ الْيَنَاهُمُ كِتَنَبًا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ بَلْ قَا إِنَّا وَجَدُنَّا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم مُّهُمَّدُونَ ﴿ اللَّهُ

وَكَذَٰلِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ السَّ ﴾ قَالَ أُوَلَوْ جِنَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓٱ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَلْفِرُونَ اللَّهِ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ, سَيَهُ دِينِ (٧٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ كَاقِيَةً فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٨) بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم (٣) أَهُوَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ 📆 وَلُوَّلًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

لِبِيُونِمِمَ كسر الباء **وَلِبِيُوتِهِمْ** عسر الباء

لما ابن ذكوان: تخفيف الميم ١.تخفيف الميم وهو المقدم ٢. تشديد الميم

> جَاءَ عَالَمَا مشام ألف بعد الهمز

جاءً'ناً ابن ذكوان ألف بعد الهمز وامالة فتحة الجيم والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مُ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ اللهُ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ وْ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَان نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَيِنُّ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ نَّهُمُ مُّهُ تَدُونَ ﴿٧٧﴾ حَقَّىۤ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيِّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّ ۗ أَفَأَنتَ تُسُد ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْنَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُبِينٍ ﴿ اللَّهُ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم ثَمَنْ قِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿ ثَنَّ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُۥلَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ } وَسَوْفَ تُشْتَكُونَ ﴿ ثَانَ الْمَصْلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدَّأُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِئَايَنِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَا اللَّهَ مَا كَمَا حَاءَهُم بِتَا يَلْيَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ ثَا

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَاهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ أَن وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ يُنَّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْءِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ١٠٥ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ اللَّهِ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 🚳 فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبِيمَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا مَأْلِهَتُنَا خَيْرُأَةُ هُوَّمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ

يَتَأَيُّهُ صُم الهاء

أُسكورة فتح السين وزاد ألفأ بعدها

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَصُدُّونَ ضم الصاد

مُأْلِهُمُنَا تسهيل الهمزة الثانية

اللهِ وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿

جائة ابن ذكوان: إمالة فتحة

قَدُ جِعْتُكُمُ مشام: إدغام الدال في الجيم

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

أورثتموها مشام: إدغام الثاء فالتاء

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٌ هَٰذَاصِرَطُّ قِيمُ اللهُ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌّ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَكُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ٱلْأَخِلَآءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ أَنْ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحَبَرُونَ ٧٠٠ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ ا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ٧٧ لَكُمْ فَهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ٧٧ كُنَّا مُلَّوِنَ ﴿ ٧٧ كُ

لَقَدُ جَنَّنَكُمُر مشام: ادغام الدال في الجيم

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَلِلُدُونَ ﴿٧٤ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٠﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٧٧ وَنَادَوَاْ يَكُنْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكِّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ﴿ ۖ لَهُ لَقَدِّ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَشْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ١٠٠٠ قُلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَكْبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَكْرِشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٨٠ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّامَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٦٠ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٠٠٠ وَقِيلِهِ، يَكُرِبِّ إِنَّ هَـُثُولُآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ( اللهِ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ١٠٠٠ )

وَقِيلُهُو فتح اللام وضم الهاء

تعلمون بالتاء بدل الياء



وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ اللَّهِ وَإِن لَّمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعَذِلُونِ اللَّهُ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَا وُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ١٣٠ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ١٠٠ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٧٧ كَذَالِكَ وَأُوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿١٨) فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَجَيَّنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْبَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَكَتُؤُا مُّبِيثُ اللهُ إِنَّا هَنَوُلَآءِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِعَابَآ بِنَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) وَمَا خُلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا لَكِعِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

عَن مُّولَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَيْدِ اللَّ كَٱلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠ كُغُلِّي ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (لا) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا المَاكُنتُم بِهِ عَتَمْ تَرُونَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ (أَنَّ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ عَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَيلِينَ (٣٠) كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينٍ (٥٠) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ ۚ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكُ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَصْلًا مِّن زَيِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَا نَمَا يَسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ ٥٠ كُنَّا لَهُمْ مُرْتَقِبُونَ

اللُّهُ مَنْزِيلُ ٱلْكِئنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاينتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَاينُتُ مِن دَاَّبَةٍ ءَاينَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ فَأَخِلْفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَنتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهِ عَلْكَءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ - يُؤْمِنُونَ ١٠ وَيَلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهِ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيم الله وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ أَن مِّن وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلبُّدُ اللَّهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ الله وَسَخَرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّا

جم ابن ذكوان : إمالة فتحة

هُرُوًا إبدال الواو همزة

أُلِيمٍ تنوين كسر بدل تنوين الضم



لِنَجْزِیَ بالنون بدل الیاء

جاّء هم

سواء المواتم ا

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ثَالُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِـ فَيْءً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ الله الله الله على شريعة مِنَ الْأَمْرِ فَالنَّعْهَا وَلَائتَ بِعَ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله الله عَلَمُ عَلَيْ اللَّهِ مِن الجَرَّحُوا السَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وَهُوناهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتُمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ (٣٠) وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَالَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْتُوا بِعَابَا إِنا آإِن كُنتُدْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيِّيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلِنَكِنَّ أَكُثرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ (٢) وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسُرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَرَكَ كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِئْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتُلِّي عَلَيْكُم وَفَاسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَبْ فِهَاقُلْمُ مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قیل هشام : شمام کسرة وَقْيِلَ

هشام : إشمام كسرة القاف الضم

ٱتَّخَذَتُمُ

مر مركز هرزوا إبدال الواو هماة

> (1000) (1000) (1000) (1000)

جم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

وَبَدَاهُمُ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُو كَ ﴿ ٣٣ۗ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُمْ كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ اللَّ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ أَتَّخَذَّتُمْ عَاينتِ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ اللهِ فَلِلَّهِ ٱلْخَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۖ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ مَ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُغْرِضُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ

ائنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَذَا أَوْ أَثَكَرَةٍ مِّنَ عِلْمِ إِن كُنتُمُ صَدِقِيبَ فَي مِن مُونِ اللهِ مَن صَدِقِينَ لَأَ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللهِ مَن دُعَايِهِ مِعْ فَافُونَ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللهِ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللهِ يَسْتَحِيبُ لَهُ وَاللهِ مَعْ مَن دُعَايِهِ مِعْ فَافُونَ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَ

جاء هم بن ذكوان: إمالة فتحة

وَإِذَا كُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ٧٠ وَإِذَا نُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمْ هَلَذَا سِحْرُمُبِينُ ٧ أَمَ يَقُولُونَ أَفَتَرَيْكُ قُلَ إِنِ أَفَتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَسَهِيذًا بَيْني وَبَيْنَكُو وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُورٌ إِنْ أَنِّبُحُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا " إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللَّهِ قُلْ أَرْءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأُسْتَكُبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبَلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَّمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْ زَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَّآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّ

لِّثُنذِرَ بالتاء بدل الياء

دون همز وضم الحاء أينقبتل م أُفَّ

انسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ، كُرُهُ لُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَعَ أَشُدَّهُ. وبلغَ رْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيّ أَنْعُمُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّةً إِنِّي تُبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (0) نُفَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنْجَاوِزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ اَلْجَنَاتَةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠ وَالَّذِي قَالَ لَّكُمَّا أَتَعِدَ إِنِي آَنَ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوفِيِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَادِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُوْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنكُمْ نَفْسُقُونَ ا



﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ. بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ ۚ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَيَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓ أَجِئَنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِينَ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ "" فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُعَطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْرى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَآ أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أَفْءِ دَثُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ وِنَ 💮 وَلَقَدّ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَ مَّ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠

تركن بالتاء المفتوحة بدل الياء المضمومة

مُسْكِنَهُمُ

وَإِذ صَرَفْناً مشام: ادغام الذال الصاد

رَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْبِحِنَّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلُمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا ٓ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ وَاللَّهُ أَيْنَ هَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اللَّهِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّي وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ تَ يَعَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمُ مِّنَ عَذَابِ أَلِيعِ اللَّ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ ٱوْلِيَآءُ أُوْلَيَهِ ۖ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ إِرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِعَ ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيْ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٣٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّار لَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُوْلُواْٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل سَّتَعْجِل لَهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارِّ بَلَنُّ فَهَلْ يُهَلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَر

وألله ألرهم الرجي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالَهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كُفِّرَ عَنَّهُمْ سَيِّعًا بِمِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱبَّعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآ ا حَتَّى تَضَعُ الْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَدْلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَلِدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَالْهُمْ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُو ٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالْكُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرهُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَلُهُمْ الله الْفَالَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَكُمْ اللَّ

قَائِلُواُ فتح القاف والتاء وألف سنعما



زاد هُر ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فَقُد جَّمَاءَ مشام: ادغام الدال في الجيم

فَقَدُجِآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء مهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَٰزُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَلِكَ نْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللهَ أَفْهَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَيِّهِ عَكُمُن زُيِّنَ لَهُ مُسُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوٓ الْهُوَآءَهُمُ ﴿ اللَّهُ مَثُلُ الْجُنَّةِ ٱلِّي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِن وَٱنْهَزُ مِن لَّبَنِ لَمْ بَنَغَيَّرٌ طَعْمُدُ وَأَنْهَ كُرُّ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّكرِ بِينَ وَأَنْهَ كُرُّ مِّنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرةً ثُمِّن رَّبِّهُمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْك حَتِّيَ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوۤاْ ٱهْوَآءَ هُو ﴿ اللَّ وَٱلَّذِينَ أَهْتَدَوْأُ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونَهُمْ (W) فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَفَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُول

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ ينظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله اعَدُّ وَقُولٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُوا ٱللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَوْا لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَا نَزَّاكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخُطُ ٱللَّهُ وَكَرِهُواْ رَضُوانَهُ وَالْحَبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

أَسْرَارُهُمْ ممزة مفتوحة

وَلُوْ نَشَآهُ لَأَرَّيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمٌّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِينَ وَنَبَلُوا أَخْبَارَكُو اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَلُهُمْ (اللهُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا اللهَ أَعْمَلَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُعْ اللَّهُ فَكُونَ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهُ لَل وَأَنتُو ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ إِنَّا إِنَّامَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهَوُّ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ الله هَا أَنتُمْ هَا وَكُوْرَةِ تُدْعَونَ لِكُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآهُ وَإِن



تَتَوَلَّوْا مِسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَنَكُم اللهِ



عَلَيْهِ

فسنوريه بالنون بدل الياء

بل ظننتُم مشام: إدغام اللام إدغام اللام

بل تَّحُسُدُونَنَا هشام: إدغام اللام في التاء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِم قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلِ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهُ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُالَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ كَايَفُواْ كَايَفُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهُ اللّ

قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ لُقَائِلُونَهُمْ أَوْ مُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجَّرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأُنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَاينةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِسُ نَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ

نُدُّخِلُهُ بالنون بدل الياء



مربر مر مر مر مر مر معلا منطق الباء مالياء مالياء

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمّْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠٠ هُمُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُوْمِنَاتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطْعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُ مِمَّعَرَّهُ أَبِغَيْرِ عِلْمِ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوتَزَيِّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٥٠ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوَىٰ وَكَانُوٓ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 🖱 لَقَدُ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا (٧٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿

إِذجَّعكَ هشام: إدغام الذال في الجيم

لَّقَدُ صَّدُقَ مشام:

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمَّ مَرَّدُهُمْ رُكُعًا سُجَدَا بَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ فَي وَجُوهِ هِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



بِسْ مِلْ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحْمَٰزِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِةٍ عَوَانَقُواْ اللَّهَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهَ عَلَيمٌ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلِيمٌ اللَّهَ عَلَيمٌ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

سُطُّهُ و ابن ذكوان : فتح الطاء

فَأْزُرَهُو ابن ذكوان: حذف الألف



جاء كُون ابن ذكوان: إمالة فتحة الحرم والأاف

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَ رَّحِيتُ ۗ 0 كَنَا يُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَآءَكُم ۚ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلَّتُمُّ نَادِمِينَ ﴿ ۖ وَأَعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۖ ۖ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرَحَكِيثُرُ ﴿ ۗ وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّأَ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنَّهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَزُوا بِٱلْأَلْقَابِ بِتُّسَ ٱلِاسَّمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانَّ وَمَن لَّمْ يَلُبُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّه وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكْرِ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَ إَيِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيُّم خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُم مِنَ أَعَمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُون (0) قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللهَ بدينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَن إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَو



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف (الموضعين)

أرع ذا هشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم ۲. كحفص

> ممتنا ضم اليم

يد الكَ بَلْ عَجْبُواْ أَنْ حَاءً هُ فَقَالَ ٱلْكَنفرُونَ هَنذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (١) أَو ذَا رَجْعُ بِعِيدُ (٣) قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيْظُ اللَّ اللَّهُ اللّ الفَامْرِينْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ١ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ اللهِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبِكركًا فَأَنْكِتْ نَابِدِ عَنَّاتِ تَ ٱلْحَصِيدِ (١) وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَاطَلُمٌ نَضِيدٌ اللَّهِ أَدُّوأَحْيَيْنَابِهِ عِبْلُدَةً مَّيْـتَّاكَنَالِكَ ٱلْخُرُوجُ (١١) كُذَّبَتْ فَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّسَ وَثَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَعَادُ وَفَرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ اللهُ وَأَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفْعَيينَا بِٱلْحَلْقِٱلْأُوَّلِ بِلَهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ حَلْقِ جَدِيدِ (١٠)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِۦنَفْسُهُۥ وَنَحَنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللَّ إِذْ يَنْكُفَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ٧٠) مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ أَنَّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورَّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتُكُلُ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ ( ) لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢٠) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَيَّ عَتِيدُُ (٣٠) أَلْقِيَا فِي جَهَنِّمُ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ( اللهُ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ( اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِيضَلَالِ بَعِيدٍ (٣) قَالَ لَا تَغَنْصِمُواْلَدَيَّ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ كَا مُا مُنَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ أَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أُمْتَكُأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ (اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُّنِيبٍ السَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَنْجِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ ٢٠ لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ ٢٠ ﴾

وجاءت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)



وَجِآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

مَنِيبٍ اُدَخُلُوهَا مشام: ضم التنوين

وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قَبْلُهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مِّحِيصِ (٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ اللَّهُ فَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبِنَرُ ٱلشُّجُودِ الْكَ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُٱلْخُرُوجِ اللهَ إِنَّ إِنَّا نَعَنُ نُحِيء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ النَّ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ اللَّ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٥ ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ وَالذَّا رِيَنتِ ذَرُوا ١٠٠ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرًا ١٠٠ فَٱلْجَيْرِيَنتِ يُسْرًا ١٦٠ فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمَّرًا كَ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ ٥

تَشَّقَّتُ

٧) ۚ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تَحْنَلِفِ الكَيْوَمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيْفُنْنُونَ اللَّهُ آءَانَىٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ (١) وَفِيٓ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِّلْسَآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (١) وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنِينَ ٣٠ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١١ وَفِي ٱلسَّمَآ ِ رِزْقُكُمْ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقٌّ مِّشْلَ مَآ أَنَّكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَوَرَبِّ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَنُهُ قَوْمٌ مُّنكِّرُونَ ﴿ أَن اللَّهُ عَلِكَ إِلَى اللهُ فَقَرَّبُهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٨٧﴾ فَأَقْبِكَتِ ٱمْرَأْتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَ

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين

إِبْرُهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

إِذ دَّخَلُواْ الفاه الذال

ي الدال

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف



﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ ۖ ۚ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ أَرَّسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللَّ النُّرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ اللَّ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَبَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٧٣) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّي فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ فَتُولِّي مِرْكِنِهِ وَقَالَ سَاحِمْ أَوْ مِحَنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُودُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْمَيْ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَّمِيمِ اللَّهُ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللَّهُ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١٠٠ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ (9) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٠)

قیل مشام: شمام کسرة قاف الضم

نُذَّكَّرُونَ

كَذَلِكَ مَآ أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ اللهُ أَتُواصُواْبِهِ عَبِلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ فَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ١٠٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ ثَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعُجِلُونِ سِيُّوْرَةُ الطِّنْوْلِ السِّيُّوْلِ السِّيْوَلِيْ السِّيْوَلِيْ بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّحْمَرُ ٱلرِّحِبِ وَٱلظُّورِ اللَّ وَكِنَبِ مَسْطُورِ اللَّ فِرَقِّ مَنْشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ (أَنَّ وَٱلسَّقَفِٱلْمَرْفُوعِ (فَ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُودِ ( ۖ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوْ قِعُ اللَّهُ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ١٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهُ فَوَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُه بِهَا أَتُكَذِّبُونَ اللَّهُ و يه و درينهم ألف بعد الياء على الجمع

ذُرِيْنَا مُومَ الف بعد الياء على الجمع وكسر التاء والهاء

وريه المنظمة المنطمة المنطمة المنطمة المنطمة المنطمة المنطمة المنطمة المنطمة المنطمة المنطية المنطية المنطة المنطية المنطية المنطية المنطية المنطية المنطية المنطية المنطة المنطة المنطاع المنط المنطاع المنط

أَفَسِحْرُ هَٰذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوْهَا فَأَصَبُرُوٓاً أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖤 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ اللَّ فَكِهِينَ بِمَآ ءَالَاهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ عَالِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِئِينَ عَلَى شُرُرِ مَصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيِّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ رمِّن شَيْءٍكُلُّ ٱمْرِي عِمَا كَسَبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمَّدُ ذَنْهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرِمِّمَّايَشَّنْهُونَ اللهُ يَلْنَزْعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغُو ُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوُّ مَكَّنُونٌ ۗ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَآءَلُونَ اللهُ عَالُوا إِنَّا كُنَّا مَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١٠) فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْمَنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ۚ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبَصُ بِهِ ـ رَيِّبَ ٱلْمَنُونِ (٣٠) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّرِ) ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (٣٠)

أُمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَنُهُمْ بِهَذَآأَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ } إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهِ ٱلْمُحَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآيِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ هُمُ سُلَمٌ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهُ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ اللهُ أَمْ تَسْتَكُمُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ ثُمُّ قَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُ ٱلْمَكِيدُونَ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَا أُعَيِّرُ ٱللَّهُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِن مَرُوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرْكُومٌ لا اللهِ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ فَا كَيُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ كُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَكُرَ ٱلنُّجُومِ ﴿ الْ

المُصَيِّطِرُونَ مشام: بالسين المُصَيِّطِرُونَ ابن ذكوان:

رأي ابن ذكوان

وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ ۞ وَمَايِنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّا عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١٠ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧٧ ثُمَّ دَنَافَئَدَ لَى ١٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَأَدْنَى ١٠ فَأُوْحَىٓ إِلَى عَبْدِهِ ـ مَٱ أُوْحَىٰ ١٠٠ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى اللهُ أَفَتُمُرُونَهُ,عَلَىمَايَرَىٰ اللهُ وَلَقَدْرَ الْهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اللَّ عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنْكَهَىٰ اللَّهِ عِندَهَاجَّنَّةُ ٱلْمَأْوَيَّ ١٠٠ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ أَنَّ مَا زَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ اللَّهُ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١٠٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۗ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِّن رَّيِّهِمُ ٱلْهُدَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَمَنَّىٰ اللَّهِ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ۖ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَبِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ (٧٠) وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا اللهِ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهِ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ۽ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ آنَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَنَىٰ (٣) ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَيَهِرَ ٱلْإِثْبِرِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَا تُزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ أَنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴿ أَنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ الله المُعَالَمُ الْغَيْبِ فَهُو كَرِي اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى اللَّهِ مَا أَلَّا ذَرْرُ وَازِرَةٌ وَزُرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللهُ ثُمَّ يُجْزَنْهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ اللهُ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ (الله وَأَنَّهُ وَهُوَ أَضَحَكَ وَأَبَّكِين (١٠) وَأَنَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (١١)

و إُبرُاهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف وَثُمُودًا تنوين الدال

اللَّهُ الرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ الْ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ اللَّ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَءَ هُمَّ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُ اللَّ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِكَمَةُ الْمَلِغَةُ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِكَمَةُ المَلِغَةُ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ

وَلُقَدُ جَّاءَهُم مشام: ادغام الدال الجيم وَلُقَدُ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

أَبْصَارُهُمْ يَغَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنذَ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ ﴾ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ٣ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ (١٠) فَفَنْحَنَّا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُنْهَمِر اللهُ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَبِ وَدُسُرِ اللَّ الْجَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَد تَرَكُنكَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدِّكِرِ اللَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ ٧ كُذَّبَتْ عَادُّفَكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ١٠ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِمُنقَعِرِ اللَّهُ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْيَسَرْنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ٣٠٠ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٣٠٠ فَقَالُوٓا أَبَشَرَا مِّنَّا وَاحِدًا تَّتِّبُعُهُۥ إِنَّآ إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَشُعُرٍ اللَّهِ أَمُلْقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيُهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ﴿ أَسُرُ اللَّهِ مَا مَنَ الْكُذَّابُ ٱلْأَيْشُرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبَهُمْ وَٱصْطَبْرُ (٧٧)



فَفُنَّحْناً

عِيُونًا

ابن ذكوان : كسر العين

كُذَّبَت ثُمُودُ

إدغام التاء في الثاء

أَ • لَقِيَ مشام ثلاثة أوجه مرتبة

كالتالي: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اَدُهُ لِٰقِی ۱.۲للادخال مع تحقیق

الثانية ٣ . كحفص

سَتُعُلَمُونَ

رَبَيْتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ بِيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرُ ۖ فَاكَدُواْ صَاحِبَهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرُ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُدَّكِرِ ١٦ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ١٦ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ اللهُ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَّا كَذَٰ لِكَ بَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿ ٣٥ ۖ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوُاْ بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ (٧٧) وَلَقَدْ صَبِّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُ (٣٨) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَقَدْ يَسَرِّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلٌ مِن مُّذَّكِرٍ ٤ وَلَقَدْجَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ١ كَذَّبُواْ بِعَايْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدِ ﴿ اللَّ أَكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِّنَ أُوْلَتِهِ كُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ ۖ فِ ٱلزُّبُرِ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ اللَّهُ سَيْهُ زَمُ ٱلْحَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ فَ كَا بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْخَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ (1)

وَلَقَدَ صَّبَحَهُم

هشام : إدغام الدال في الصاد

وَلَقَدُجَّاءَ هشام: ادغام الدال في الجيم

وَلُقَدُ جِآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف





وَٱلْحِبَ

ذا العصفِ فتعالذال

فتح الذال و إبدال الواو ألفا

وَٱلرَّيْحَانَ

والإكرام ابن ذكوان: وجهان ۱.إمالة فتحة الراء والألف وهو المقدم ٢.الفتح

أَيَّهُ ٱلثَّقَلَانِ ضم الهاء

رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّبَيْنِ ﴿٧ۗ فَبَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيانِ ﴿ ۚ أَبَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيانِ ﴿ ۖ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ (١٠) فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنشَّاتُ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَيم اللهُ فَيِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠٠ كُلُّمَنْ عَلَيْمَ افَانِ (١٠٠ وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ ءَالْاَءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله الله عَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَفِي شَأْنِ اللهُ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَهَعْشَرَا لِحِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ اللَّهِ فَيِأَيِّءَ الَّذِهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَالَيْءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (٣٠) فَيَوْمَبِذِلَّا يُتَعَلَّعَن ذَنْهِ عَ إِنْسُ وَلَاجِكَانٌّ أَنَّ فِنَا يَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَحِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ هَذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيدٍ ءَانٍ لا يَكُوفَأَيَّءَ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكُذِّ بَانِ ( وَ اللَّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهِ عَجَّنَانِ ( أَ ) فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧) ذَوَاتَٱ أَفْنَانِ (١٤) فَيَأَيَّءَا لآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١١) فيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٠٠ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ١١٠ فِيهِمَامِنَكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٠) فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ١٠٠ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ فَهُ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ عَلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ ١٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فَيَأَيَّءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلَ جَزْآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ١٠٠ فَيَأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ الله فَيأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١٠٠ فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ عَلَيْ مَرَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهُ

دُو المُحَلَّلِ ضم الذال وأبدل الياء

والإكرام ابن ذكوان: وجهان ١.إمالة فتحة الراء والألف وهو القدم ٢ النت

افَكِهَةٌ وَنَخَلُ وَرُمَّانٌ ﴿ ﴿ فَيِأْيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَتَّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللّ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ (٧٧) فِبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٧٧) لَوۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنشُ قَبۡلَهُمۡ وَلَاجَآنُ ۗ ١٠٠ فِيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٥ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ (٧) فَبِأَيِّ ءَالَآءِرَيِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ اللهِ الله مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لَيْسَ لِوَقَعَهُ ٱكَاذِبَةً ۚ كَا خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ٣ُ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَيُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّ فَكَانَتْ هَبَاءً تُمُنْبِثًا ﴿ وَكُنتُمْ أَزُورَجًا ثَلَاثَةً ﴿ فَأَصْحَد ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (٥) وَأَصْحَابُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ اللهُ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ السَّبِقُونَ اللهِ أَوْلَيَهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ا

فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةُ يُقِنَ ٱلْأُوَّلِينَ (١١) وَقَلِيلُ مِّنَ

اللهُ عَلَى سُرُرِ مَوْضُونَةٍ (١٠) مُتَكِعِينَ عَلَيْهَ امْتَقْبِلينَ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلِّدُونَ ﴿ ۚ إِنَّا لِمَا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِحَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَخُورً عِينٌ اللهُ عَلَيْمَ مَا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ اللهُ كَأَمْتُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠ لَايسَمَعُونَ فِيهَالَغُواُ وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠٠ وَأَصْحَبُ ٱلْيَهِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَحِينِ ﴿ ﴾ فِسِدْرِ تَغَضُودٍ ﴿ ﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ ﴾ وَظِلٍّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ إِنَّ وَفُرُشِ مَرَّفُوعَةٍ إِنَّ إِنَّا أَنشأَنهُنَّ إِنشَآءُ أَنَّ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ مُعُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ لَا صَحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ مُلَّا ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ (الله فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللهُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيدٍ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ١٠٠ أَوَّانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَّكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَوْءَابَآ وُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِتَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (أَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (0)

ر بر بر بنزفون فتح الزاي

أُرِيدُا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

مُتناً صم الميم

ارعِنا هشام: إدخال ألف بين الهمزتير

**أُوُّ** إسكان الواو

نُمَّ إِنَّكُمْ أَيَّهُا ٱلضَّا ٓ لُونَٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ۚ اَلَا كُلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُومِ ﴿ ا فَمَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ ۖ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَ فَشَرِيثُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ (00) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (00) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ١٧٠ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ١٨٠ ءَأَنتُ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ١٠٠ نَعَنُ قَدَّرْنَابَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَانَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ١٠٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُكُو ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ ١٠٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَأْنَتُ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّهِ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكَمًا فَظَلَّتُمْ تَفَكُّهُونَ ١٠٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٦ بَلُ نَحْنُ مَعْرُومُونَ ٧٠) أَفَرَء يَتُكُو ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشَرَبُونَ ﴿ ٢٠﴾ ءَأَنَتُمُ أَنزَ لَتُكُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ الله أَفَرَءَ يَتُكُوا لِنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ الله عَأَنتُم أَنشُ أَنْمُ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿٧٠﴾ نَحَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرةً وَمَتَعًا لِلْمُقُوينَ 🐨 فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكِ ٱلْعَظِيمِ 🕬 ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ (١٠)

إِنَّهُۥلَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ فَكِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ اللَّهُ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧﴾ تَنزِيلُ مِّن رَّبِٱلْمَاكِمِينَ ﴿٨ُ أَفَبَهٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ فَلُوَلَآ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ مَا وَأَنتُمْ حِينَةٍ ذِنْظُرُونَ ﴿ مَا وَنَعُنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِكِن لَانْتُصِرُونَ ١٠٠ فَلُولَآ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨) تَرْجِعُونَهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٧٨ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ( الله عَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيدٍ ( الله وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ الْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَامُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ (٣) فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيدٍ (٣) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اللهُ إِنَّا هَلَا الْمُوَحَقُّ ٱلْمُقِينِ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْغَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) الْهُ مُمَلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ۖ ﴾ هُوَٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

ترجع فتح التاء وكسر الحمم

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسَتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِكَ أَوْلَيْهَكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ۖ مَّن ذَا لَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّا

وگُلُّ تنوین ضم فیضعفه، دون ألف بعد الضاد متشدد

العين

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِ بُشُرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسُ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ وَبَابُ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصَهُمُ وَالْرَبِّنُمُ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ إِنْ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ

فيل هشام : إشمام كسرة القاف الضم

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَا تُؤْخُذُ بالتاء بدل



**نُزُّلُ** تشدید الزاي

يضيع في حذف الألف وتشديد العين

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوْلَتِهَكَ هُمُٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَنِينَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلجَيِيمِ (اللهُ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُر البَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلأَمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْثُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ الْ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ عَذَٰلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ (١) مَا أَصَابَ مِن مُُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَب مِّن قَبْل أَن نَّبُراُهَا آَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَنَكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ ٣ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ الْ

اُللَّهُ الْغَنِيُّ بدون

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَا وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِي بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَيَّنَا عَلَيْءَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّاٱبْتِغَآءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنْ أَتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

و إِبْرُهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف



قَدسَّمِعَ

هشام : إدغام الدال في السين

يظهرون فتح الياء وتشديد الظاء وفتح الهاء (الموضعين)

سَحِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ٓ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أَمَّهَنه مَّ إِنْ أُمَّهَتُهُمُ إِلَّا أَتِّنِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ إِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبَلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَٰلِكُو تُوعُظُونَ بِهِ } وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَرُ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥكُبِتُواْ كَمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ بَيِّنَنتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَخْصَىٰ أُللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَصْحُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمَّ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمۡ أَيِّنَ مَا كَانُواْثُمُّ يُنَبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ۗ ٱلْمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنَّهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِشْمِر وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمُ جَهُنَّمُ يُصَلِّونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوُاْ بِٱلْبِرِوَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ مَوْ إِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّا

جاءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم ( الموضعين )

المجلس إسكان الجيم دون الف عالشفقاً مشام وجهان: ١. التسهيل مع الادخال

مُ أَسْفَقُمُ مَ ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

شىء مشام وقفاً: أربعة أوجه

ور سکلی ورسکلی فتح الیاء

يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَحَيَتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى نَجُوكَ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ ءَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبَكُمْ صَدَقَنتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمُ وَلَامِنْهُمْ وَيُحِلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ [إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَن تُغَيِّي عَنْهُمْ أَمُوا لَكُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٣ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُو ۖ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١١ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَائِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا ۗ وَرُسُلِيٌّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ ١٠٠

لَّا يَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَكِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٣ مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَٱلَّذِي ٱخۡرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهۡلِ ٱلۡكِئٰبِ مِن دِيئرِهِمْ لِأُوَّكِ ٱلْحَشَرَ مَا ظَنَنتُمَ أَن يَخُرُجُوٓا وَظَنُّوٓا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُّ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ اللهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنيِّ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللهِ

اگرعب ضم العين مو يو

ٱلْعِقَابِ ٤ مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِيقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّيْ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ ٱلْأَغَنِيكَةِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥۗ أُوْلَيۡك هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجِحَةً مِّمَّا أَوْتُواْ وَيُوَّ ثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥوَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ

ورق المنظ المن المنط المنط المنط المنظ المنط الماض الماض الماض الماض الماض الماض الماض المنط المنط المنط الماض الماط الماط الماط الماط الماط الماض المور الماض الماض المواح المواح المواح المو اص المواح الماص الماص الماص الماص الماص الماص الماص الماط الماص الماص

> جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (١١) لَبِنَ أُخِّرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمٌّ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمُّ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِيُوَلِّي ٱلْأَدْبِئرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللَّهِ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ ۗ لَا يَفْقَهُونِ ﴿ إِنَّ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيكُ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُّمْ ۗ ٰ ۚ كُمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفَّرُ فَلَمَّاكُفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيٓ مُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ (١١)

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأُ وَذَلِكَ جَزَّ وُأُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمُّ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللَّ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ الله هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوِّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَوَّ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ ٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ السَّ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدُّكُفُرُواْ بِمَاجَ<del>آءَكُم</del>ُ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ حِهَادًا فِي سَبِيلِ وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِي شُرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١) إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُ بٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ ﴿ ۖ إِلَىٰ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلِاَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ۖ قَدْ كَانَتْ لَكُمُ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۗ ﴿ ثُنَّا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَارَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

فَقَد ضَّلَّ إدغام الدال الضاد

يفصل ضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد

إِسُوةً كسر الهمزة

إِبْرُاهُلُمُ هشام: فتح الهاء ثم ألف

قُولَ إِبْرَاهِيمَ مثل حفص

إسوة

جاء كم م ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَبِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيثٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَىٰكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَ لَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ حُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُو شَىَّةُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِدِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهَ

جاءك كا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَنَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينُ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَأَنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتُولُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَ بِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللَّهِ \_ وَاللَّهِ الرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُ عَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٣٠ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْكَنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ لِمَ

001

تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا

زَاغُوٓاْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞

التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

م م م م ممتم مناورن الضد

بتنوين الضم مع الإدغام وصلاً

في مر فقح الراء وضم الهاء

نجيكر فتح النون وتشديد الجيم

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرِمُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَئِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسَّمُهُۥٓ أَحَمَدُّ فَلَمّا جَآءَهُم وِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينُ ۖ ۞ وَمَنْ أَظَّاكُرُ مِمِّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُمُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِعِزَةٍ نُنجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثَا ثُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتُجَهُدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ نَعَكُونَ اللَّهِ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوْبَكُو وَيُدِّخِلَكُوْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَلِحَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ كَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَامَنَت طَّا بِفَدُّ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكَفَرَت طَّابِهَٰتُ ۗ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِرِينَ ﴿





التورينة ابن ذكوان : إمالة فتحة الداء والألف

> ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة وهو المقدم ٢. بالفتح كحفص

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ
نَعْلَمُونَ اللَّهُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ
وَابْنَعُواْ مِن فَضَّلِ اللَّهِ وَاذَكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُو نُفْلِحُونَ
وَابْنَعُواْ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاذَكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُو نُفْلِحُونَ
وَابْنَعُواْ مِن فَضِّلِ اللَّهِ وَمِنَ النِّهُ وَاللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُو نُفْلِحُونَ
مَا عِندَاللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ النِّحِرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّفِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّفِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولُولُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

جاء ك ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

إِذَا جَاءَكُ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ النَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ اللَّهِ إِنَّهُ مَ سَاءَ مَا كَانُواْ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ فَا ذَوْكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ يَعْمَلُونَ ۚ فَا ذَوْكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۚ فَ فَا عَمْ فَا أَنْهُمْ خُدُدُهُمْ قَنْكُ مُ مُسَدِّدَةً فَي عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَى الْمُعُولِ الْعَلَى الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ اللْلَا اللْهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَ

قيلَ هشام : شمام كسرة القاف الضم

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوَّا رُءُوهَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ كَيْقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأُعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلِّهِكُمْ أَمُوَلُكُمُ مَوَلا ٓ أَوْلَادُكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِنهَا رَزَقُنكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلَآ أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلَّهَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ ٰ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمُ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَأَلَلَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْلِبِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدُ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْآنَكَ نَبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَكُدِّخِلْهُ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَعَنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدُأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللّ

نُكُفِرُ بالنون بدل الياء

بالنون بدل الياء

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِنِتَاۤ أَوْلَتِيكَ أَصْحَ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبَنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ۖ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَٰهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ عَلَيْ اَتَّا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَىٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهِ إِنَّمَاۤ أَمۡوَاۡكُمُ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَلْلَهُ عِندَهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُواْ أَلَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِـقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاؤُلِيٓ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُوْرٌ مُرُ ٧٧) عَناِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْغَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١١٠)

مر مرقع في الف دون ألف

بيُوتِهِنَّ كسر الباء

> فُقَد ظَّلُمُ إدغام الدال إدغام الطاء

بَكِلِغُ تنوين الغير

أُمْرِهُو فتع الراء وضم الهاء

فاد جُعلَ مشام :إدغام الدال في الحدم

بَتَأْيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُكُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهنَّ وَأَحْصُواْ لْعِدَّةً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُرَ مِنْ يُنُونِ يَغُرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمِّرِهِ - قَدَّ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَّرًا ٣ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآعِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُتُو فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَۚ وَأُوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّتِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا اللَّهُ ذَٰ إِلَكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَ لَهُ لَيْكُوْ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ - وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَانُصَارُّوهُنَّ لِنُصَ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَئتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ . وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنَفِقَ مِمَّا ءَانَهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُانَكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَا تَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (اللَّهُ رَّسُولَا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّامُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَيْلِدِينَ فِهَآ أَبَدُّ أَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ ورزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

نگرا بن ذكوان : ضم الكاف

الله خلك الم المون بدل الياء



فقد صُعنت مشام: إدغام الدال في الصاد

نط<sup>4</sup>هرا تشدید الظاء

بِتَأْيُّهَا ٱلنَّنَيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ﴾ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورٌ تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَنكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ اللَّهِ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَ جِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَابَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ - قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَّاْقَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ الْ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلِنَاتٍ تَلِبَّاتٍ عَلِدَاتٍ سَيَحَتٍ ثَيَبُتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕥 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيَوْمِّ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَاكُّنْهُمْ تَعْمَلُونَ ٧

سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ نَهَارُ يَوْمَ لَا يُخَرِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّكَ لَنَا نُوْرَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اَ ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُطُ عَلَيْهِمُّ وَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِينُ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجِ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّكَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ رُ ٱللَّهُ مَثَكُلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ له ـ وَنَجّني مِنَ ٱلْقَوْ مِرِ ٱلظَّالِمِينَ رَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ إِفِيهِ مِن رُّوحِنَا دُّقَتْ بِكُلْمَاتِ رُبِّهَا وَكُتُبِهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِيٰينَ ﴿ (١٢) ۗ

وَقْيِلَ

هشام : شمام كسرة القاف الضم

عِمْرِانَ

ابن ذكوان وجهان: ١.إمالة وهو المقدم ٢. بالفتح

وكِتنبِهِ،

كسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها ﴿ سُوْزَةً لِلْمُ النَّهِ التَّمْزِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

هل تركى مشام: ادغام اللام

وَلَقَدُ رُّیْناً ادغام الدال فی الزای ابن ذکوان وجهان ۱۰ إظهار وهو المقدم ۲۰ ادغام

قد جّاء فأ مشام: إدغام الدال في الجيم

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ۖ ٱلَّذِي خَلَقَ لْحَهُ وَلَسْلُوكُمْ أَتُّكُو أَحْسَنُ عَهَلًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَنُوَ تِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَنُونَ ۗ فَأُرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلِّ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ ۖ أَثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرَّنَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ ۚ ﴾ وَلَقَدْ زَنَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ اللَّوْنِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ برَبِّهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ٢) إِذَآٱلۡقُوۡاٰفِيهَا سِمِعُواْ لِهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ٧) تَكَادُ تَـمَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلُّمَآ أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُهُمْ خَزَنَنُهُۤۤ ٱلْمَيَأْتِكُمْ نَذِيرٌۗ ﴿ قَالُواْ بَكِي قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ لَا فِي ضَلَالِ كِبِيرِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكًّا فِي أَصْعَب اللهُ فَأَعْتَرُفُوا بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِيرِّياِنَّهُ, عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُورِ ﴿٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦۚ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ الله عَلَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٧) وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ﴾ أُوَلَدُ بَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَنَّفَكَتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٠١ أُمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَكُوْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحْنَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ اً أُمَّنَ هَلَذَاٱلَّذِي يَرْزُقُكُو إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مُبَلِلَّجُواْ فِي عُتُوًّ وَنُفُورِ (١٠) أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّاعَلَىٰ وَجَهِدِءَأَهُدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (17) قُلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَاٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ثُنَّ اللَّهِ أَمَّا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠٠٠

ه المنخم هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال مع الإدخال سيّعت إشمام كسرة السين الضم

وفيل مشام: اشمام كسرة القاف الضم

تَ و**اً لَقالَمِ** إدغام النون في الواو

الن المنام: زاد همزة استفهام وسهل الثانية مع الادخال

ان ذکوان: زاد همزة استفهام سها، الثانية

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦتَدَّعُونَ ﴿٧٧﴾ قُلْ أَرَءَ يْتُعْرْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَنْمَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ١٠٠٠ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ قُلْ أَرَءَ يَنْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ وَكُوْ غَوْرًا فَهَن يَأْتِيكُمُ بِمَآءِمَعِينِ (٣) وألله آلرهمو الرجيم لْقَلَمْ وَمَالسَطُرُونَ ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجِّرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ تُبْصِرُ وَنُصِرُونَ ١٠٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّا رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧٣ فَلَا تُطِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَا تُطِعُ كُلِّ حَلَّافٍ مَّهِينِ ١٠٠ هَمَّازِ مَشَّآءِ بِنَمِيمِ ١١٠ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ إِنَّ عُتُلِّ بَعُدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ إِنَّ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ٤٠) إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايِكُنَا قَالَ

سَنَسِمُهُ,عَلَى ٱلْحُرْطُومِ (١٠٠) إِنَا بَلُونَاهُرُكُمَا بَلُونَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصّبِحِينَ ٧٧) وَلَا يَسْتَثَنُّونَ ١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِّن زَيِّكُ وَهُمْ نَآيِمُونَ (١) فَأَصَّبَحَتْ كَأَلْصَرِيمِ (١٠) فَنَنَادُوْ أَمُصِّبِحِينَ (١١) أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَنوِمِينَ (١٠٠) فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ (١٠٠) أَن لَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ اللَّهِ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدِدِينَ ﴿ أَفَامًا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ ثَا كَنْ مَكُو مُونَ ﴿ ثَا ۚ قَالَ أَوْسَكُمُ مُ أَلَرُ أَقُل لَّكُولُولَا تُسَيِّحُونَ ( اللهِ اللهِ عَلَوُ السُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ( اللهِ عَلَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ اللَّهِ قَالُواْ يُوَيِّلُنَا إِنَّا كُنَّا طَعِينَ اللَّ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبِّدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَا كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣ ﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللَّهِ مَالكُورَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللَّهُ أَمُ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٧٣ ۚ إِنَّ لَكُورَ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ﴿٢٣ ۚ أَمْ لَكُورَ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَنَّ أُمَّ لَهُمْ شُرَكَا ۗ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ مِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ﴿ الْ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهُ

أَن **أغدُوا** ضم النون ضم النون

أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ اللهُ فَذَرِي وَمَن يُكَذِّبُ بَهُذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَذُرجُهُ لَا يَعْلَمُونَ لِنَا وَأُمَّلِي لَهُمَّ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُّ لَانَا أُمَّ تَسَتُلُهُمْ أَجُرَافَهُم مِّن مَّغْرَمِ ثُمَّقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْثِ فَهُمْ يَكُنُبُونَ لِكُمْ رَيِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ إِنَّ لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةُ مِن رَّبِهِ عِلْنُهِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَٱجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِ لَمَا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجَّنُونٌ ﴿ أَن وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالِمِينَ ﴿ ٢٠ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحِبِ ا وَمَا أَذُرُ عِلْ مِالْكُافَّةُ الْمُافِّقَةُ الْمُافِّقَةُ الْمُافِّقَةُ الْمُافِّقَةُ الْمُافِّقَةً الْمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَدُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ كُوأُ بِرِيجٍ صَرْصَرِ عَاتِهَ إِلَّ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ﴿ ۚ فَهُلِّ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكةٍ ﴿ كَا

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف

ورگهه ه مه رژن<u>ن</u>ه رژن<u>نه</u>

كُذَّبَت ثَّمُودُ إدغام التاء

ها درى مشام: إدغام اللام في التاء

وجاء ابن ذكوان : إمالة فتحة احدم والألف

قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (١) رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيَةِ الله إِنجَعَلَهَا لَكُمْ نُذُكِرَةً وَتَعِيمَا آذُنُّ وَعِيَةٌ (١١) فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ *َفَةٌ وَحِدَةٌ (٣٠) وَجُ*لَتِٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَنَا دَكَةً وَحِدَةً (<sup>41</sup>) فَوَمَيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِيَ يَوْمَهِذِ وَاهيَةٌ اللهُ وَأَلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَّنِيَةٌ ٧٧) يَوْمَهِ إِن تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ أُو تِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ اللَّهِ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَقِ حِسَابِيَهُ (أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (أَنَّ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٣٣ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِتِٵْ بِمَاۤ أَسۡلَفَتُمۡ فِٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللَّهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ، بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَلْيَنْنِي لَرْ أُوتَ كِنْبِيهُ (0) وَلُوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (١) يُنلِنَهُ كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَآأَغْنَى عَنَّى مَالِيَهُ ﴿ ٢٨ هَلُكُ عَنَّى سُلُطَنِيهُ ﴿ ٢٠ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ ٢٠ أَمُرَّأَلُهُ حِيمَ صَلُّوهُ (١٦) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (٣٠) إنَّهُ. كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٣٣ ﴾ وَلَا يَحْشُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ﴿ ٣٠ ﴾

على على على هاء تالية الحفص الماء عام وابن عام

يومنون بدل التاء بدل التاء ابن ذكوان وجهان: ۱. بالياء وهو المقدم ۲. بالتاء

يَدُّكُرُونَ هشام: بالياء وتشديد الذال

نَدُّكُرُونَ ابن ذكوان وجهان: ۱. بالياء وهو المقدد وهو المقدم ٢. بالتاء وتشديد الذال

سكالُ إبدال الهمزة الفأ

٧٧ فَلاَ أُقْيِمُ بِمَانْبُصِرُونَ ١٨٠ وَمَا لانْبُصِرُو إِنَّهُ, لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمِ ﴿ كَأَ وَمَاهُو بَقُولِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ا وَلَا بِفَوْلِكَاهِنِ قَلِيلًا مَا <del>لَذَكُرُونَ ۚ (1)</del> ۚ فَبَزِيلٌ مِّن رَّبِّ أَلَمَا أَ نُقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَأَخَذُ نَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ مُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلَّهِ تِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلِنَّهُ وَلَنذُكِرُهُ الله وَ إِنَّا لَنَعَاكُمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُلْحَسْرَةً عَلَى ٥ وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ (٥ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّجِهِ الكَ وَلَايَسْعُرُ

بِهِ اللَّهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُنُويِدِ اللَّهُ وَمَن فِي ٱلْا (١١) كُلِّآ إِنَّهَا لَظَىٰ (١٥) نَزَاعَةً لِلشُّوىٰ (١١) تَدْعُوا مَنَّأَ ذَبُرُ وَتُولِّكُ ﴿ ٧٧ ۗ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ﴿ ٨٠ ۞ ﴿ إِنَّا لَإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ١١]إذَامَسَهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ١٠٥ وَإِذَامَسَهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا ١١ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِمِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ اللهَ السَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ السَّ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ ٣ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّا عَلَيْ أَزْوَ إِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ ۖ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكِمِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهُدَ بِهِمْ قَايِمُونَ ١٣٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُفُرُواْ قِبَلُكَ مُهْطِعِينَ اللهُ عَنِٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٧ۗ ٱلْيَطَمَعُ كُلَّا ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَنْ يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿٣٠ كَلَّ إِنَّا خَلَقَنْكُهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ﴿

نزاعة نزاعة توين ضم



بِشَهَدَ بِهِمْ

حذف الألف الثانية - بالإفراد -

فَلاَ أَقْبِهُ مِرَبِّ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمُغَرَبِ إِنَّا لَقَلِدِ رُونَ ﴿ ثَا ﴾ عَلَىٓ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًامِّنا وَمَانَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنْ رَهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ ۚ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَأَنَّهُمْ إِلَىٰنُصُبِ يُوفِضُونَ خَلْشِعَةً أَبْصَنْرُهُمْ تَرَهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبَ إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٧٣ يَغَفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَنُؤَخِّ رَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءً لَا يُؤَخِّرُ لُؤَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ كُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَرْمِي لَيْلًا وَنَهَازًا ﴿ ثَا فَلَمْ يَرِدُ هُرُ دُعَآءِيۤ إِلَّا فِرَارًا اللَّ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي َ ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشَوًا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٠٠٠ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ

أَنُّ اعْبُدُواْ ضم النون وصلاً

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

دُعآء ي

لَهُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّدُرُكَاتَ غَفَّارًا اللَّهُ

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُو أَنَّهُ رَا اللَّهُ مَا لَكُو لَا نُرْجُونَ بِلَّهِ وَقَارًا اللَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا اللهُ أَلَوْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٠٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١١٠) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ١١٠) لِتَسَلُّكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبِعُواْ مَن لَّمْ نَزِدْهُ مَالُهُ،وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْمَكُرًاكُبَارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَنَعُوقَ وَنَسَّرًا اللَّهِ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالا اللَّهِ اللَّهِ مِمَّا خَطِيَّكَ لِهِمْ أُغُرِّهُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١١ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ١٧ ۗ زَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقٍ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ١٠٠٠

بيتي ابن ذكوان: إسكان الياء



و<del>اق</del> الزن<del>با</del> ه۸ الوه بِسْ مِلْكَةُ الرَّهُ الرِّهِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا اللهُ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشَّدِ فَءَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نَشَّرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدَالِ ۖ وَأَنَّهُ,تَعَالَىٰجَدُّ رَبَّنَامَاٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَاوَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُۥكَا صَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا ٥٠ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِيجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ أَللَّهُ أُحُدًا ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجِدْنَنَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا شَدِيدًاوَشُهُبًا ۞ وَأَنَّاكُنَّا نَقَعُدُمِنَهَامَقَاعِدَ لِلسَّمَعِّ فَمَن يَعِعِٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَٰ لِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّاظُنَنَّآ أَن لَّن نَّعُجِ زَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعُجزَهُ، هَرَ بَالْ أَلَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ ـ فَلاَ يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا ﴿٣ أَنَّا

فرادوهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ (١٤) وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمُ حَطَّبُ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا ٣ لِنَفْيِنَا فِيةً وَمَن يُعْرَضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿٧٧﴾ وَأَنَّ لْمَسَنجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠٠ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ أَنَّ فَلَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشُركُ بهِ عَ أَحَدًا اللَّ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُوْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا اللَّ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا (٢٠) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَاكَتِهِ عَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَسَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اللهُ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدًا اللَّهِ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمَّ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٤ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا ﴿٧﴾ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبُلُغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّ شَيْءٍعَدَّذَا ﴿ اللَّهِ

نَسَلُكُهُ بالنون بدل

> لبدًا هشام وجهان: ۱. ضم اللام، وهو المقدم ۲. كحفص

> قُـٰلُ زاد ألف بعد القاف وفتح اللام

كسر الباء

الشين والألف

يَّتَأْتُهَاٱلْمُزَّقِلُ ۚ ﴾ وَ ٱلۡيَلَ إِلَّاقِلِيلَا ۞ نِصْفَهُۥ أُوانقُصْمِنْهُ قَلِيلًا ٣ُ أُوْرِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلُ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ ۚ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلُا ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوِيلًا ﴿ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجُرًاجَمِيلًا ١٠٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّا لَدَيْنَاۤ أَنكَا لَا وَجَحِيمًا ١١٠ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِيلًا ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُرُ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١٣ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ إِنَّ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ الدِّيكَانَ وَعُدُهُ,مَفْعُولًا إنَّ هَنذِهِ - تَذْكِرَةً فَكَن شَآءً ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ـ سَبِيلًا ﴿



وژگه نیز نیزیکا ۱۹۸۵ ۱۹۸۵

> مُلِّقِي مشام:

ونِصِفِهِ ع کسر الفاء

وَثُلُثِهِ ع كسر الثاء الثانية والهاء

**وَالرِّجْزَ** كسر الراء وهو المقدم

همزة أدبر ثم فتح الدال

ابن ذكوان: امالة فتحة الشين والألف

أَثُمَّ عَبْسَ وَبِسَرُ ﴿٢٣ أُثُمَّ أَذَبُرُ وَأَسْتَكْبُرُ ﴿٣٣ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ ٤ إِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ١٠ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ١ وَمَاۤ أَذَرَبُكُ مَاسَقُرُ ﴿٧٣﴾ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ ٢٨ الْوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴿ ١١ ) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشْرَ اللهُ وَمَاجَعَلْنَآ أَصَحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَاً وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوجِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَرُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿ ٣٣ كَالَّتِلِ إِذْ أَذْبَرُ ﴿ ٣٣ وَٱلصَّبِحِ إِذَاۤ أَسْفَرَ ﴿ ٣٤ } إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٥٠) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٠) لِمَن شَلَّة مِنكُو أَن ينقَدَم أَوْ يَنأَخَرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَصْحَبُ أَيْهِينِ ﴿٣٣﴾ فِي جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ ٤٤) عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٤) مَاسَلَكَكُرْ فِي سَقَرَ ﴿١٤) قَالُواْلَرْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثَنَّ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ نَنَ ۗ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَا ثُكَذِّبُ بِيوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَ كُنِّي أَنَكُنَا ٱلْيُقِينُ ﴿ ٢٠)

النَّفَعُهُمِّ شَفَعَةُ ٱلشَّيفِعِينَ ﴿ ٤٨﴾ فَمَا لَمُمُّ عَنِ ٱلتَّذِكَرَةِ مُعْرِضٍ مُرُ مُّسْتَنِفِرَةٌ ﴿ ٥٠ فَرَّتْ مِن قَسُورَةٍ ﴿ ١٥ كَابَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشِّرَةً ﴿ أَنَّ كُلَّا بَلَ لَا يَخَافُونَ اَلْآخِرَةُ (٣٠) كَلَّ إِنَّهُ رَبَدُكِرَةٌ (٥٠) فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ, (٥٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ٣ سُوْرُةُ (لُقْنَامِيْنَ \_ آللّه ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ لَا أُقْبِهُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ اللَّهِ وَلَا أُقْبِهُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهُ أَيَحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ وَ ﴿ كَا بَلَى قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نَسُوِّى بَنَانَهُ وَ ﴾ بَلُ يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُرك ٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ١٥ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١ ) يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يُومَهِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ١٠٠ كُلَّا لَا وَزَرَ ١١٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَعِذٍ ٱلْمُسْنَقَرُ ١١٠ يُنَبُّو ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ إِذِيمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ ﴿ اللَّهُ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ ﴿ اللَّهُ وَلَوْ ٱلْقَى مَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ تُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و

مُّستَنفَرَةً فتح الفاء

بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



وَقُرْءَ انهُ وَلَا اللَّهِ عَلَا أَنهُ فَأَنَّبِعَ قُرْءَ انهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا بِيَانهُ و الل

يَحِبُونَ يَحِبُونَ وَيَدُرُونَ بالياء بدل التاء

سَكَة لطيفة على النون لحفص

وَقْيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

من رَّاقِ بلا سكت وإدغام النون في الراء

و در تمنی بالتاء بدل

سكسكر هشام: بالتنوين وصلاً، ويقف عليها بالألف



عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۚ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَيَتِيمَاوَأَسِيرًا ١٠ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَّاءُ وَلَا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن زَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا اللَّهِ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِك ٱلْيُوْمِ وَلَقَالَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ اللَّهِ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِدِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُزَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (اللهُ ال وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿ ١٥ ۖ قَوَارِيرَا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴿ ١٦ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿ ٧٧ كَيْنَافِهَا تُسَكِّى سَلْسَبِيلًا ال وإذارأيت ثم رأيت نعيما ومُلكًا كَيرًا السي عليهُمْ ثيابُ سُندُسٍ فُضِّرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَكُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَلَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (١٠) إِنَّا هَذَا كَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا (١٠) إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ١٠٠ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠٠

قواريراً مشام: إثبات الالف وقفاً



و اِسْتَبْرَقِ تنوین کسر سُمَّاءَ ابن ذكوان : إمالة فتحة

يشاً أونَ بالياء بدل التاء

وور نذرًا ضم الذال

ادريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف

رَٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمۡ يَوْمَاثَقِيلًا ٧٣٪ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمُ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ بَبْدِيلًا ٣ ﴾ إِنَّ هَلَاِهِ عَنَذُكِرَةٌ فَمَن شَلَّةَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِهِ وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ۖ } يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيَّا ﴿ اللَّهِ اللَّ والله التَّمْنَ الرِّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَنةِ عُرَفًا ﴿ ۚ ﴾ فَٱلْعَصِفَةِ عَصِفًا ﴿ ﴾ وَٱلنَّبْهِ رَتِ نَشُرًا ﴿ فَٱلْفَرْقَنْتِ فَرُقًا ۚ إِنَّ فَٱلْمُلْقِيَنْتِ ذِكْرًا ۚ أَنَّ كُذَرًا أَوْنُذُرًا ۗ إِنَّاهَا

والمرسك عرف الله المعصف عصف الوالتسروسرا الله فَالْفَرْ وَتَتِ فَرُ قَالَ اللهُ الل

مَّعْلُومِ (١٠) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ أَلْقَادِرُونَ (١٣) وَيُلُّومُ مِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ أَمْرَ يَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿۞ أَحْيَآءُ وَأَمُواْ تَا ﴿ ۚ ۚ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوْسٍ شَلِمِخُلْتِ وَأَسْفَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ لِإِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ النَّاكِفُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبِ اللَّهُ لَاظُلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ مِهِ مِلْكُ صُفْرٌ اللَّهِ وَيُلِّيُّو مَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ اللَّ هَذَابَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِ رُونَ ﴿ ٣٣ ۗ وَلَلَّ يَوْمِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٣﴾ هَنْدَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ فَإِن كَانَ لَكُوْكُيْدُ فَكِيدُونِ (٣) وَيُلِّيُومَ إِلِيُّهُكَذِّبِينَ ﴿ اَ ۚ إِنَّا لَمُنَّفِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ إِنَّ ۚ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ ﴿ إِنَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ عُا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ آ إِنَّا كُذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَمُلَّا يُومَ إِلْر لِّلَهُ كَذِّبِينَ (٤٠) كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجَرِّمُونَ (٢) وَيُلُّ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرَّكُعُونَ ﴿ ﴾ وَمُلُّ وَمُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ إِنَّ الْهَا أَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْ

زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع

وَعِيُونِ ابن ذكوان : كسر العين

فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم



\_ ٱللَّه ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ عَمَّ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَا ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ ﴿ كَا لَيْهِ مُغَلِلْفُونَ ﴿ ٢ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ اللَّهُ أَمُّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ اللَّهِ الْمُرْضَ مِهَادًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقَنَكُمْ أَزُو ْجَالِ ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ لِبَاسَالُ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارُ مَعَاشًا اللَّهُ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا ﴿ اللَّهِ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ اللَّهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَاجًا السَّ لِنَكْثِرِجَ بِهِ عَجَّا وَبَالَا السَّ وَجَنَّتٍ أَلْفَا فَا ﴿ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلَ كَانَ مِيقَنتَا ﴿ ٧٧ كَيُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴿ إِن السَّمَاتُ مَ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتْ سِرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِنْ صَادًا ﴿ آ إِلَّا لَكُ عِينَ مَّاكِالْ اللهِ اللهِ عَمَا أَحُقَابًا اللهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَاوَ لَاشَرَابًا اللهُ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (0) جَزَآءَ وِفَاقًا (1) إِنَّهُمْ كَانُواُ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٧٧) وَكَذَّبُواْ بِحَايَنِنَا كِذَّابًا (١١) وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنَبًا ﴿ فَالْأُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴿ اللَّهِ عَذَابًا ﴿ اللَّ

ر بر ر وفلِحتِ تشدید الناء

وعُسَاقًا

دِهَاقًا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًا بَا ﴿ وَ كُلِّ جَزَاءَ مِن زَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ زَّبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنَّ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ۚ يُوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكَمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ تُرَبَّا ﴿ الْمَا

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ٱلرِّحِيمِ

وَٱلنَّنزِعَتِ غَرْقًا ﴿ ۚ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ ۚ وَٱلسَّبِحَاتِ سَبِّحَ ٣ فَٱلسَّنِيقَاتِ سَبْقَالَ ۚ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرَالُ ۚ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ لَ تَتَبَعُهَاٱلرَّادِفَةُ ٧ قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ١ أَبْصَدُهُا خَشِعَةً اللَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمَا نَجِرَةً ﴿ اللَّهَا لُواْتِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ ﴿ اللَّهَا إِنَّا لَا يَعْرَدُهُ ۗ وَحِدَةٌ إِنَّا أَفَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ إِنَّ هَلْ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ (١)

إذا

عالمة مشام وجهان: ١. التسهيل مع الإدخال

ء أُنتُمُ ١.التحقيق مع الإدخال

جاً و بي ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والإلف

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ بِإِلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوعَ ﴿ اللَّ الَّهُ أَدْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَي فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَرْكَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأَهْدِ يَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ فَأَرَكُ ٱلْآية ٱلْكُبْرِيٰ إِنَّ فَكُذَّبِ وعصىٰ إِنَّ ثُمَّ أَدْبِرِيسْعِيٰ [1] فَحشر فَنَادَىٰ ٣٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ٤٠٠ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تَكَالًا لَآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ الله المُعْرَةُ لِمَن يَغْشَى ﴿ أَلَا مَا مَعْمُ اللَّهُ مَا أَنْتُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَمِر ٱلسَّمَا أُبَنَاهَا (٧) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا (١٠) وَأَغْطُشُ لَيْلُهَا وَأَخْرِجَ ضُعَنْهَا (٢٠) وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا ﴿ اللَّهِ الْحَرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴿ اللَّهُ ال وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنِهَا (٣٠) مَنْعَا لَكُوْ وَلِأَنْعَنِيكُوْ (٣٣) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مِن مَا لَكُرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَابْرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣﴾ فَأَمَّامَن طَغَىٰ ﴿٧٣﴾ وَءَاثُرُٱلْحَيَوْةَ ٱلذُّنْيَا ﴿٣٨ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَآَكُ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِوْنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴿ \* فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأُوكِ (١٤) يَشَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا كَ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرِنَهَا ﴿ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ مُنكَهِنَهَا ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنْهَا ١٠٤ كَأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَنْهَا (٢٠



٩٥٥٥ ن النهزيا ١٩٥٥٥ ١٩٩٥٥

جاء ه ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فننفعه ضم العين

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وأأ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

> إِنَّا كسر الهمزة

جاءَتِ ابن ذكوان:

ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



سُعِرت هشام: تخفیف العین

رءاه ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة،وهو المقدم ۲. فتح

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف





فعد لك الدال

شآء بن ذكوان:

بَل تُكَذَّهُنَ

هشام : إدغام اللام في التاء

أدريك

ابن دكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲.إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

إِلَّاكُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ﴿ ١٠﴾ إِذَانُنَّانِي عَلَيْهِ ءَايِنْنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ ِنَعَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٤ كُلَّا إِنَّهُمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ أَلْجَحِيمِ اللَّهُمَّ مُقَا هَذَاٱلَّذِيكُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ ۖ كَالَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّ ١٨) وَمَا أَذُرُنكَ مَاعَلَيُّونَ ﴿١١) كِنْبُ مَرْقُومٌ ﴿٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الَّ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ اللَّ تَعُرْفُ فِي هِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ كُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ ۖ وَمِنَ اجُهُ إِلَّا عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّواْ جِمْ يَنْغَامَزُونَ ﴿ ٢٠ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَـٰٓؤُكِآءِ لَضَآلُونَ ٣٣ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ بنَ ﴿ ٣٣ ﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَارِ يَضْحَ

سَكَةُ لِعَلَمِهُ ا على اللام لذ

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة

بل رًان لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

فُكِمِهِينَ زاد ألفاً بعد الفاء



هَل ثُوِّبَ مشاه:

هشام: إدغام اللام في الثاء



ويصلى ضم الياء وفتع الصاد وتشديد اللام





وهو المقدم

الراء والألف

ابن ذكوان: الشين والألف

وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ۚ إِنَّ وَمَآ أَذَرِيكَ مَا ٱلظَّارِقُ ﴿ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴿ ۖ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ١٠ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ١٠ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ اللَّ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ اللَّهِ إِنَّهُ, عَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرُ اللَّ يَوْمَ تُبِكُياً السَّرَآبِرُ اللَّ فَمَالُهُ ومِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ اللَّهُ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ لَرَّجَعِ اللَّ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ اللَّ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلٌ اللَّ وَمَاهُوَ بِٱلْهَزَٰلِ اللَّ إِنَّهُمُ يَكِيدُونَكِيْدًا ﴿ وَالْ وَأَكِدُكَيْدًا ﴿ فَهَالِ الْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ رُوَيْدًا ﴿ ١٠ فَهَا لَهُ مَا لَكُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



والله التَّمْنُ الرِّحِيهِ

بِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ۚ ۚ ٱلَّذِي قَدَّرُ فَهَدَىٰ ٣ وَٱلَّذِي ٓ أَخْرَجُ ٱلْمُرْعَىٰ ﴿ فَجَعَلَهُۥ غُثَآاً ۚ أَخُوىٰ ۞ سَنُقُرِئُكَ فَلاَ تَنْسَىٰ إِنَّ إِلَّا مَاشًاءً ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿ ۖ وَنُبُسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۗ فَالَكِرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۖ سَيَذَكَرُمُن يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ مُرَىٰ اللَّهُ وَمُنْجَنَّبُهُا ٱلْأَشْفَى ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّار ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهُ مُ لَا يَمُوتُ فيها وَلَا يَعْيِي (١٣) قَدَّا أَفُك مَن تَزَكَّى إِنَّا وَذَكْرَ أَسْمَ رَبِّهِ عَصَلَّى (١٥) بِلُ تُوْثِرُونَ مشام: إدغام اللام في التاء

**ء انية** هشام: إمالة

بِمُضَيْطِرٍ

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَا لْهُمُّ طَعَامُّ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن. جُوهُ يُؤْمَيِذِ نَاعِمَةُ ﴿ ﴾ لَسَعْبِهَارَاضِيَةً ﴿ ﴾ في جَنَّةِ عَالِيَةٍ ﴿ تَسَمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴿ اللَّهِ فِهَاعَيْنُ جَارِيَةً ﴿ اللَّهِ فِيهَا سُرُرٌ مِّرَ فُوعَةً ﴿ وَأَكُواَبُّ مَّوْضُوعَةُ إِنَّ وَمُارِقُ مَصْفُوفَةٌ إِنَّ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةُ إِنَّ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ اللَّهُ وَإِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ تُ ﴿ وَإِلَى ٱلِّجْبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ اللهُ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتُ مُذَكِّرٌ اللهُ لَّسَتَ عَلَيْهِم اللهُ الله ٱلْأَكْبَرُ ٣ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ١ اللَّهُمُ إِنَّ عَلَيْنَا



**فُقَدَّر** تشدید الدال

تخضُونَ

ضم الحاء دون ألف

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وجائء مشام: إشمام كسرة الجيم الضم



69800 (1) (4) (1) (4) (1) (4)

أدرنك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲.إمالة فتحة الراء والألف

و رروم موصدة إبدال الهمزة واوأ ساكنة







زءاهُ

ابن ذكوان: وجهان ١.إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم ٢.الفتح





این ذکوان: وبعدها همزة (الموضعين)

فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَلُولَيِّكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ الْ

الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيِّكَ هُرَّ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ



خيرا يكرة مشام: إسكان الها: وصلاً ووقفاً

يرة مشام: إسكان الهاء وصلاً ووقفاً





أدرنك

ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲.إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

ورو لَتُرُونَّ ضم الناء



جمع تشدید المیم آئی (ائ

ابن ذكوان وجهان: ١. الفتح وهو المقدم ٢.إمالة فتحة

واوأ ساكنة

و شُرَيْشِ اللهِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ مَا يَعْلَمُ ٱلشِّيَّاءِ وَٱلصَّهُ كَ فَلَيْعَبُدُواْرَبِّ هَنْذَاٱلْبِيْتِ ﴿ ٱلَّذِي أَطَّعَمُهُ مِّنجُوعِ وءَامنَهُم مِنْ خُوفِ الله وأللَّه ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيَـ أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَٰ لِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِيءَ اللَّ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الْ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ اللَّهِ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللَّهِ

فِيْفُونَ وَالْكُونُونِ فَالْمُؤْمُونِ فَالْمُؤْمِنُونِ فَالْمُؤْمِنُونِ فَالْمُؤْمِنُونِ فَالْمُؤْمِنُونِ فَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِقُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ



عِبِدُونَ

هشام: إمالة فتحة العين والألف (المضعمن)

عابد

هشام : إمالة فتحة العين والألف

وَلِی

ابن ذكوان : إسكان الياء

جآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

حَمَّالَةُ

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ المّ وَلَمْ يُولَدُ اللَّ وَلَمْ يَكُن لُهُ وَكُمْ أَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ \_ وَاللَّهِ الرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ١٠ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ١٠ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ اللَّ وَمِن شَكِّر ٱلنَّفَاثَاتِ فِ ٱلْعُقَدِ اللَّهِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهِ \_ أللَّه ٱلرَّحْمَلَ ٱلرِّحِيهِ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ اللهِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ الله النَّاسِ الله مِن شَرِّ الْوَسُواسِ اللهُ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ ٱلْحَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِي يُوَسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ أَنْ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَنْ

عد ٱلْوَسُواسِ

7 . 8

ع لَمْ يِلِدُ الْ

## تعريف بهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأُبيّ بن كعب ويستعم عن النبي مُعْقَلِبًا. وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وكُتِبَ بهامشه قراءة عبد الله بن عامر الشامي، برواية هشام ابن عمار السلمي عن عراك بن خالد الدمشقى عن يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر الشامي. ورواية عبدالله بن ذكوان، عن أيوب بن تميم الدمشقي، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر الشامي. وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بلون مميز في داخل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود لابن عامر فإذا اختلف الراويان كتبت اسم الراوي قبل الشرح. وقراءة ابن عامر التي في الهامش هي من طريق الشاطبية.

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يدل على

الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَ'أنذَرْتَهُمَّ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (شِآءً)، (جآءً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق آخر الميم قُبيْلَ النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ تَأْمَنُنَا ﴾ [يوسف: ١١]، وأصلها (تَأْمَنُنَا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيها: الإشهام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. وقد ضبطت هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلِّ من الوجهين السابقين.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف مع تعريته من الحركة كها في قوله تعالى: (شيء) و(شيّعَتْ) و(قيل) يدل على الإشهام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فتسهل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (ءُالْنَتُمَّ)، والمضمومة بين الهمزة والواو نحو: ﴿أَا • نزِلَ ﴾، والمكسورة بين الهمزة و الياء نحو: ﴿أَا • نَزِلَ ﴾،

وقف ابن عامر بالهاء في نحو: ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ [يوسف: ٤] قرأ ابن عامر قوله تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِي خَلَقَكُم مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاكً \* وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَلِيرُ ﴾ [الروم] بضم الضاد وجه ا واحدًا في المواضع الثلاثة.

ويجوز له في هاء ﴿ مَالِكَ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلَكَ ﴾.

وقبل أن نبدأ في تبيين أوجه وقف هشام على الهمز المتطرف، نوضح ثلاثة مصطلحات:

أولاً: ثلاثة الإبدال، في المفتوح بعد ألف، مثل (جَآءً):

١. إبدال الهمزة ألفاً مع القصر. ٢. إبدال الهمزة ألفاً مع التوسط. ٣. إبدال الهمزة ألفاً مع الإشباع. ثانياً: خمسة القياس، في المرفوع والمجرور بعد ألف، مثل: (اَلسَّمَاءُ) السَّمَاء) ثلاثة الإبدال أعلاه بالإضافة إلى: ٤. تسهيل بروم مع التوسط. ٥. تسهيل بروم مع القصر. ثالثاً: سبعة الرسم كما في كلمة ﴿ شُرِّكُوا ﴾ [الأنعام: ٩٤] فيها ١٢ وجهاً مكونة من خمسة القياس المذكورة سابقاً بالإضافة إلى سبعة الرسم وهي: ١. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع القصر . ٢. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط. ٣. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع الإشباع . ٤، ٥، ٦، الثلاثة السابقة مع الاشمام. ٧. ابدال الهمزة واواً مضمومة مع القصر و الروم.

## وقف هشام على الهمز المتطرف

وقد قسمته إلى ثمانية وعشرين نوعاً أذكرها هنا لئلا يكثر التكرار في هامش المصحف:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو كلمة ﴿ أَقَرَأُ ﴾ [العلق:١]، و ﴿ يَشَأَ ﴾ [الشورى:٣٣]، ففي هذا النوع وجه واحد لهشام عند الوقف عليه، وهو إبدال الهمزة ألفاً، نحو: ﴿ يَشَا﴾.

النبوع الشاني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: ﴿ نَبِيَّ ﴾ [الحجر:٤٩] و ﴿ وَهَيِّى ﴾ [الكهف:١٠]، فيها وجه واحد، إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿ وَهَيِّى ﴾.

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد فتح وهي: ﴿بَدَأَ ﴾، و ﴿ فَنَ تَبَرَّأَ ﴾ ، و ﴿ مُبَوَّأً ﴾ ، و ﴿ مَلْجَاً ﴾ ، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفاً: ﴿ بَدَا ﴾ .

النوع الرابع: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد كسر، وهي: ﴿ قُرِئَ ﴾، و ﴿ أَسْتُهْزِئَ ﴾، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿قُرى ﴾. النوع الخامس: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهو ﴿ ٱلْخَبْ ؟ [النمل: ٢٥]، ففيها وجه واحد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزة، ثم تسكن الباء، ﴿ٱلْخَبِّ﴾. النوع السادس: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ساكن صحيح، كما في كلمة ﴿ ٱلْمَرْءِ ﴾ [البقرة:١٠٢] و[الأنفال:٢٤]، ففي هذا النوع وجهان: ١. نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها، ثم إسكانها للوقف: ﴿ٱلْمَرْ ﴾. ٢. روم كسرة الراء: ﴿ ٱلْمُر ﴾. النوع السابع: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ساكن صحيح، وهي كلمة: ﴿ مِّلُهُ ﴾ [آل عمران: ٩١]، وكلمة: ﴿ دِفْ، ﴾ [النحل:٥]، وكلمة: ﴿ ٱلْمَرُّهُ ﴾ [النبأ: ٤] و[عبس: ٣٤] و ﴿ جُنرُهُ ﴾

[الحجر: ٤٤]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه: ١. نقل ضمة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفها وإسكان الصحيح للوقف: ﴿جُزْ ﴾. ٢. إشمام ضمته: ﴿جُز ﴾. ٣. رومها: ﴿جُز ﴾. النوع الثامن: الهمزة المكسورة وصلاً بعد فتح، وهي: ﴿ ٱلْمَلِا ﴾ [البقرة:٢٤٦]، ونحو: ﴿ ٱلنَّبَا ﴾ [النبأ:٢]، و ﴿ مَمْ إِ ﴾ [الحجر:٢٦]، و ﴿ مَّلْجَإِ ﴾ [الشورى:٤٧]، و ﴿ نَّبَا ﴾ [القصص: ٣] في هذا النوع وجهان: ١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿نَّبَا﴾. ٢. تسهيل الهمزة مع روم كسرتها. النوع التاسع: حرف واحد من النوع الثامن رسم على غير قياس، وهو قوله تعالى: ﴿نَّبَإِيُّ ﴾ [الأنعام:٣٤] ففي هذا النوع أربعة اوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿ نَّبَا﴾، على القياس. ٢. تسهيل الهمز مع الروم، على القياس.

٣. وإبدالها ياء مكسورة ثم إسكانها للوقف ﴿نَّيي ﴾، على الرسم. ٤. وإبدالها ياء مكسورة مع الروم بالكسر ﴿ نَبِّي ﴾، على الرسم. النوع العاشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد كسر ومرسومة بالياء نحو: ﴿أَمْرِي﴾ [النور:١١]، و ﴿ شَلِطَى ﴾ [القصص:٣٠]، و ﴿ السَّتِي ﴾ [فاطر: ٤٣] ففيها أربعة أوجه تقديراً وثلاثة عملاً، وهي: ١. إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها على القياس. ٢. إبدالها ياء مكسورة على الرسم، ثم إسكان الياء للوقف فيتحد مع الوجه السابق، فعلاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدال الهمزة ياءً مكسورة مع روم كسرتها على الرسم. ٤. تسهيلها بروم على القياس. النوع الحادي عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد فتح من المواضع التي رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على نحو: ﴿ٱلْمَلاُّ ﴾ [يوسف:٤٣] إذا رسمت الهمزة على ألف، ونحو: ﴿ وَيُسْنَهُ زَأَ ﴾ [النساء:١٤٠]، في هذا النوع وجهان ":

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

النوع الثاني عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ وَلُوَّلُوا ﴾ في [الحج: ٢٣]، و[فاطر: ٣٣]، ﴿ ٱللَّوْلُوبُ [الواقعة: ٢٣]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه عملاً وأربعة تقديراً: ١. إبدال الهمزة واواً مدية على القياس.

٢. ويصح إبدالها واواً مكسورة على الرسم، ثم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً؛ ويختلفان تقديراً.

(١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية: ﴿ نَبُوُّا ﴾ [ص:٢١]، ﴿ يُبَوُّا ﴾ [القيامة: ١٣]، فإن رسمت بالواو وقف عليها هشام بخمسة أوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً لسكونها عند الوقف.

٢. التسهيل بالروم على القياس.

٣. إبدالها واواً مع السكون المحض.

٤. إبدالها واواً مع الإشمام.

٥. إبدالها واواً مع الروم.

وإن رسمت دون واو ﴿ نَبَّأَ ﴾، ﴿ يُنَبَّأُ ﴾ وقف عليها هشام بوجهين: ١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

٣. تسهيل بروم على المذهب القياسي. ٤. إبدال الهمزة واواً مكسورة مع الروم. النوع الثالث عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ أَمْرُأُوا ﴾ [النساء:١٧٦]، و ﴿ ٱللَّوْلُونُ ﴾ [الرحن:٢٢]، ففي هذا النوع أربعة أوجه عملاً وخمسة تقديراً: ١. إبدالها واواً ساكنة. ٢. إبدالها واوأ مضمومة، ثم تسكن للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالروم. ٤. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالإشهام. ٥. تسهيلها بين الهمزة والواو مع الروم. النوع الرابع عشر: ما رسمت همزته بالواو وألف بعد الواو على غير القياس نحو: ﴿ يَبْدَؤُا ﴾ [النمل: ١٤]، وكلمة: ﴿ يَنْفَيُّوا ﴾ [النحل: ٤٨]، وكلمة: ﴿ تَفْتُوا ﴾ [يوسف: ٨٥]، وكلمة: ﴿ أَتُوكُّوا ﴾ [طه:١٨]، ﴿ تَظْمَوا ﴾ [طه:١١٩]، وكلمة: ﴿ وَيَدَرُونُا ﴾ [النور: ٨]، وكلمة: ﴿ يَعْبَوُّا ﴾ [الفرقان: ٧٧]، وكلمة:

﴿ نَبُوُّا ﴾ [إ\_ إهيه: ٩] ، [ص: ٦٧] ،[التغيبان: ٥] ، و ﴿ ٱلْمَلُوُّا ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وكلمة ﴿ ٱلْمَلُوا ﴾ [النمل: ٢٩، ٣٢، ٢٦] إذا رسمت همزة الملا على واو ، فيها خمسة أوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. بالتسهيل مع الروم. ٣. إبدالها واواً مضمومة، ثم إسكانها للوقف. ٤. إبدالها واواً مضمومة وإشمام ضمة الواو. ٥. إبدالها واواً مضمومة وروم ضمة الواو. النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد كسر ومرسومة بياء، ونحو: ﴿ يَسْتَهْزِئُ ﴾ [البقرة:١٥]، و ﴿ يُبُدِئُ ﴾ [العنكبوت:١٩]، و ﴿ وَتُبْرِئُ ﴾ [المائدة:١١]، و ﴿ وَأَبْرِئُ ﴾ [آل عمران : ٤٩]، و ﴿ أَبَرَئُ ﴾ [يوسف: ٥٣]، و ﴿ تُبَوِّئُ ﴾ [آل عمران :١٢١]، و ﴿ أَلْبَارِئُ ﴾ [الحسر: ٢٤]، و ﴿ وَنُنشِئُ ﴾ [الرعد: ١٦]، و ﴿ السَّيِّيُّ ﴾ [فاطر: ٤٣]. فيها خمسة أوجه تقديراً وأربعة عملاً: ١. إبدال الهمزة ياءً مدية (على القياس). ٢. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الإشهام.

٣. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الروم. ٤. التسهيل مع الروم. ٥. إبدال الهمزة ياءً مضمومة على الرسم (مذهب الأخفش) ثم الإسكان للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً و يختلفان تقديراً. النوع السادس عشر: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد واو مدية أصلية، نحو: ﴿ تَبُوا ﴾ [المائدة: ٢٩]، ﴿ ٱلسُّوءَ ﴾ [النساء: ١٧] وحيث وقع ففيها وجهان: ١. نقل فتحة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها، وحذف الهمزة وإسكان الواو للوقف. ٢. إبدال الهمزة واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم إسكانها للوقف، أي الواو المشددة. النوع السابع عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو ساكنة زائدة بعد الضم، وهي كلمة: ﴿ قُرُومٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ففيها وجهان: ١. إبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها (قُرُو) مع السكون.

٢. روم كسرة الواو المبدلة المدغم فيها ما قبلها، (الوجه السابق مع الروم). النوع الثامن عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد نحو: ﴿ بِسُوِّهِ ﴾ [هود: ٦٤]، و ﴿ سُوِّهِ ﴾ [آل عمران: ٣٠] ففيها أربعة أوجه: ١. نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، ثم حذف الهمزة، ثم إسكان الواو للوقف. ٢. روم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة في الوجه الأول. ٣. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة، ثم إسكانها مشددة للوقف عليها. ٤. روم كسرة المشددة. النوع التاسع عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد واو أصلية،

النوع التاسع عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد، وهي: ﴿سُوَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٤] و ﴿السُّوَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، ونحو: ﴿لَنَنُوا ﴾ [القصص: ٧٦]، ففيها ستة أوجه:

 ا. نقل ضمة الهمزة إلى الواو، ثم حذفها، ثم إسكان الواو للوقف.

٢. النقل مع إشهام ضمتها. ٣. النقل مع روم الضمة. ٤. إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة. ٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام . ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الثاني والعشرون: الهمزة المفتوحة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي ﴿ سِيَّ، ﴾ [مود:٧٧] و﴿ وَجِأْيَّ، ﴾ [الفجر:٣٣]، و ﴿ تَفْيَ } ﴾ [الحجرات: ٩]، ففيها وجهان: ١. نقل فتحة الهمزة إلى الياء، ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها. ٢. إبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان المشددة للوقف. النوع الثالث والعشرون: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ شَيْءٍ ﴾ المجرورة، أو بعد واو أصلية، نحو: ﴿ سَوْءٍ ﴾ [مريم: ٢٨] و ﴿ أَلْسَوْءٍ ﴾ [الفتح: ١٦]، وما شابه ذلك، ففيها أربعة أوجه: ١. نقل كسرة الهمزة إلى الياء، ثم إسكان الياء للوقف.

٢. النقل مع الروم. ٣. إبدال الهمزة ياءً مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها للوقف مشددة. ٤. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الرابع والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ ثَنَّ مُ ﴾ ، ففيها ستة أوجه: ١. نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف. ٢. نقل ثم إشمام. ٣.نقل مع روم.

٤. إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان الياء مشددة للوقف.

٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام. ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الخامس و العشرون: وهي الهمزة المفتوحة وصلاً بعد ألف نحو: ﴿أَضَآءَ ﴾ [البقرة: ٢٠] و﴿ جَآءَ ﴾ وشبهه، ففيها ثلاثة أوجه (ثلاثة الإبدال):

١. إسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا من جنس حركة ما قبلها، فتمد بمقدار ٦ حركات مداً لازماً.

٢. يجوز فيه التوسط مراعاة لجانب اجتماع ساكنين، وكون السكون عارضاً. ٣. إن حذفت إحداهما فتقصر.

النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلاً، بعد ألف نحو: ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ و ﴿ يَشَاءُ ﴾، ومثال المكسورة: ﴿ ٱلسَّمَاءِ ﴾ و ﴿ ٱلْبِغَاءِ ﴾ [النور: ٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس): ١، ٢، ٢، ١. الثلاثة التي في النوع السابق. تسهيل بروم مع القصر.
 تسهيل بروم مع القصر. ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفاً، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشهام في المسهلة. النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلاً، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: ﴿جَزَرُوا ﴾ [المائدة: ٢٩، ٣٣]، [الشورى: ٤٠]، [الحشر: ١٧]، ولفظ: ﴿ شُرَّكُوا ﴾ [الأنعام: ٩٤]، [الشورى: ٢١]، ولفظ: ﴿نَشَرَوا ﴾ [هود: ٨٧]، ولفظ ﴿ ٱلضُّعَفَرُوا ﴾ [إسراهيم: ٢١]، ولفيظ ﴿ شُفَعَرُوا ﴾ [الروم: ١٣] ، ولفظ ﴿ ٱلْبَلَتُوا ﴾ [الصافات:١٠٦] ولفيظ ﴿ دُعَدُوا ﴾ [غافر:٥٠]، ولفظ ﴿ بَلَتُوا ﴾ [الدخان:٣٣]، و ﴿ بُرَءَ وَأُ ﴾ [المتحنة: ٤]، فهذه الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف (۱)، ففيها اثنا عشر وجهاً: (۱، ۲، ۳، ٤، ٥. خمسة القياس كما في النوع السابق.

وسبعة الرسم، وهي:

٦. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع حذف الهمزة بالطول.

٧. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط.

٨. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع القصر.

٩. الوجة السادس مع الإشمام والإشباع.

١٠. الوجة السادس مع الإشمام والتوسط.

١١. الوجة السادس مع الإشمام والقصر.

<sup>(</sup>١) ملاحظة: هناك كلمات اختلف في رسمها على واو أو على ألف هي: ﴿ أَنْبُكُوا ﴾ [الأنعام:٥]، [السنعراء:٦]، ﴿ ٱلصَّعَفَتُوا ﴾ [غافر:٤٧]، ولفظ:

هذه الكلمات إذا كتبت بالواو وقف عليها هشام بـ (١٢ وجهاً) وهي خمسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط.

17. والروم مع القصر فقط، لأن الروم له حكم الوصل. النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الهمزة مكسورة وصلاً بعد ألف وترسم الهمزة على ياء، نحو: ﴿يَلْقَآيِ ﴾ [يونس:١٥]، و ﴿وَرَآيِ ﴾ [الشورى:١٥]، ﴿ اَنَآيِ ﴾ [طه:١٣٠]، فقد اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلمات الثلاث بياء في أواخرها(١)، ففيها تسعة أوجه:

١، ٢، ٣، ٤، ٥. خمسة القياس المتقدمة في النوع السابق.

٦. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع.

٧. الوجه السادس مع التوسط.

٨. الوجه السادس مع القصر.

٩. الإبدال مع القصر مع الروم (٢).

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: في النوع السابق اختلف في رسم الكلات التالية: ﴿وَإِيتَآيِ ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿ إِلِقَآيٍ ﴾ [الروم: ٢١]، ﴿ وَلِقَآيٍ ﴾ [الروم: ٢٦]، فإن رسمت الهمزة على ياء وقف عليها هشام بتسعة أوجه وهي: خسة القياس، وأربعة الرسم السابقة. أما إذا رسمت الكلات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب قراءة ابن عامر لتوفيق ضمرة ص٥٧ وما بعدها.

وعد الآي المعتمد في هذا المصحف هو العد الشامي، وهو عدُّ مصحف الشام، وهو ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان، وعن الحلواني عن هشام، ورواه هشام وابن ذكوان ، عن أيوب بن تميم الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر عن أبي الدرداء عليه ، وعدد أي القرآن على طريقته (۲۲۲٦) آمة. وأخذت الأوجه المقدمة في الأداء من رسالة ابن يالوشة.

| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |        |       |          |         |        |       |          |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |  |  |  |
| مكية                                       | 797    | 79    | العنكبوت | معيّة   | 1      | ١     | الفاتحة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 1.1    | ۳.    | الروم    | مدنية   | *      | ۲     | البقرة   |  |  |  |
| مكية                                       | 113    | *1    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ٣     | ل عمران  |  |  |  |
| مكية                                       | 110    | **    | السجدة   | مدنية   | vv     | £     | النساء   |  |  |  |
| مدنية                                      | EIA    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |  |  |  |
| مكية                                       | £YA    | ٣٤    | سبا      | مكيّة   | 174    | 3     | الأنعام  |  |  |  |
| مكية                                       | £T£    | ro    | فاطر     | مكيّة   | 101    | v     | الأعراف  |  |  |  |
| مكية                                       | 11.    | rı    | يس       | مدنية   | 177    | ۸     | الأنفال  |  |  |  |
| مكية                                       | 113    | **    | الصافات  | مدنية   | NAV    | ٩     | التوبة   |  |  |  |
| مكية                                       | 207    | ۳۸    | ص        | معيّة   | ۲٠۸    | ٧٠    | يونس     |  |  |  |
| مكية                                       | 10A    | 79    | الزمر    | مكيّة   | **1    | 11    | هود      |  |  |  |
| مكية                                       | ٤٦٧    | 1.    | غافر     | مكيّة   | 170    | 17    | يوسف     |  |  |  |
| مكية                                       | £YY    | ٤١    | فصلت     | مدنية   | 719    | ١٣    | الرعد    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 443    | ٤٢    | الشورى   | مكيّة   | 400    | 11    | إبراهيم  |  |  |  |
| مكية                                       | 5.49   | ٤٣    | الزخرف   | مكيّة   | 777    | 10    | الحجر    |  |  |  |
| مكية                                       | 197    | £ £   | الدخان   | مكية    | ***    | 17    | النُّحل  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 199    | to    | الجاثية  | مكيّة   | YAY    | ۱۷    | الإسراء  |  |  |  |
| مكية                                       | 0.1    | 13    | الأحقاف  | مكيّة   | 797    | ۱۸    | الكهف    |  |  |  |
| مدنية                                      | 0·V    | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | ٣٠٥    | 19    | مريم     |  |  |  |
| مدنية                                      | 011    | ٤٨    | الفتح    | مكية    | 717    | ۲.    | طه       |  |  |  |
| مدنية                                      | 010    | 19    | الحجرات  | مكيّة   | ***    | *1    | الأنبياء |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥١٨    | ۰۰    | ق        | مدنية   | 777    | 77    | الحج     |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٢٠    | ٥١    | الذاريات | مكيّة   | TET    | 77    | المؤمنون |  |  |  |
| مكية                                       | ٥٢٢    | 70    | الطور    | مدنية   | ro.    | 71    | النور    |  |  |  |
| مكية                                       | ۲۲٥    | ٥٣    | النجم    | مكينة   | 709    | Yo    | الفرقان  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ۸۲۸    | o£    | القمر    | مكيّة   | 777    | *1    | الشعراء  |  |  |  |
| مدنية                                      | ٥٣١    | 00    | الرحمن   | مكيّة   | 777    | YV    | النمل    |  |  |  |
| مكيّة                                      | ori    | 70    | الواقعة  | مكيّة   | ۳۸۵    | YA    | القصص    |  |  |  |

| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |        |       |          |         |        |       |           |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |  |  |  |
| مكية                                       | 091    | AT    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |  |  |  |
| مكية                                       | 180    | AV    | الأعلى   | مدنية   | otY    | ٥٨    | المجادلة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 780    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية   | oto    | ٥٩    | الحشر     |  |  |  |
| مكية                                       | 097    | ۸٩    | الفجر    | مدنية   | 019    | 7.    | المتحنة   |  |  |  |
| مكية                                       | 091    | ۹.    | البلد    | مدنية   | ١٥٥    | 11    | الصف      |  |  |  |
| مكيّة                                      | 040    | 41    | الشمس    | مدنية   | ٥٥٣    | 7.7   | الجمعة    |  |  |  |
| مكية                                       | ٥٩٥    | 94    | الليل    | مدنية   | oot    | 75    | المنافقون |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.00   | 95    | الضحى    | مدنية   | 700    | 7.5   | التغابن   |  |  |  |
| مكية                                       | 7.00   | 41    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۵    | 70    | الطلاق    |  |  |  |
| مكية                                       | ٥٩٧    | 90    | التين    | مدنية   | ٥٦٠    | 77    | التحريم   |  |  |  |
| مكية                                       | oqv    | 97    | العلق    | مكية    | 770    | 17    | اللك      |  |  |  |
| مكيّة                                      | ۸۹۸    | 4٧    | القدر    | مكيّة - | 376    | 7.4   | القلم     |  |  |  |
| مدنية                                      | ۸۶٥    | 44    | البينة   | مكية    | 770    | 79    | الحاقة    |  |  |  |
| مدنية                                      | 099    | 99    | الزلزلة  | مكيّة   | ٨٢٥    | ٧٠    | المعارج   |  |  |  |
| مكية                                       | 099    | 1     | العاديات | مكيّة   | ٥٧٠    | ٧١    | نوح       |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7      | 1.1   | القارعة  | مكية    | ovY    | ٧٢    | الجن      |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٦٠٠    | 1.7   | التكاثر  | مكيّة   | ovt    | ٧٣    | المزمل    |  |  |  |
| مكية                                       | 7.1    | 1.7   | العصبر   | مكيّة   | ovo    | ٧٤    | المدثر    |  |  |  |
| مكية                                       | 7.1    | 1.1   | الهُمزة  | مكيّة   | ٥٧٧    | ٧o    | القيامة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 1.1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | ٥٧٨    | ٧٦    | الإنسان   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكيّة   | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | OAY    | VA    | النبأ     |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٢    | ٧٩    | النازعات  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.5    | 1.4   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸٠    | عبس       |  |  |  |
| مدنية                                      | 7.5    | 11.   | النصر    | مكيّة   | 7.00   | ۸١    | التكوير   |  |  |  |
| مكية                                       | 7.5    | 111   | المسد    | مكيّة   | ٥٨٧    | ٨٢    | الانفطار  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.1    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۳    | المطففين  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 1.1    | 115   | الفلق    | مكيّة   | 019    | Λ£    | الانشقاق  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.5    | 111   | الناس    | مكيّة   | ٥٩٠    | ٨٥    | البروج    |  |  |  |